### صدر هذا الكتاب

# تكت رغاية المؤسسة العلمية الجغوية العالمية

مبادرة البحث العلمى لمقارنة الأدبان

**Academic Research of Comparative Religion Initiative** 

# www.arcri.org

الموقع الرسملي للكتاب:

تصفع .. تنزیل وورد .. تعلیق

http://www.arcri.org/hijab/

إذا أردت قراءة رد علمي تفصيلي على جميع شبهات النصارى حول المرأة في الإسلام:
تصفح .. ونزّل .. كتاب:
(العرأة بين إشر اقات (الإسلام و افتر اء ات المنصّرين)
للأستاذ سامي عامري
ضبعة 2010م
في أكثر من ثمانمئة صفحة

www.arcri.org/woman

# صورة خلاف الكتاب طبعة ٢٠١٠م النسخة المطبوعة

الكجالب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية

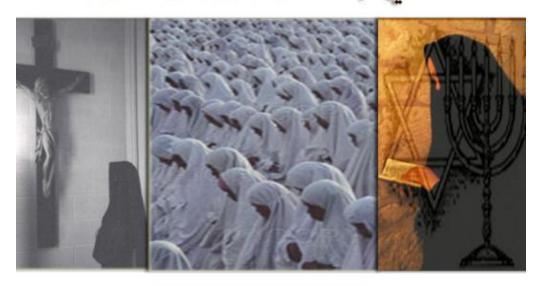

سامي عامري

# नियी

شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية

क्षे भ्वाद क्षेत्राण





# الإهداء

إلى أخواتي العفيفات في كلّ أرض . . نضر الله وجوههن . . ورزقهن نعيم الجنان . . . ورزقهن بعيم الجنان !



# الفهرس

| قصيده (الحسن اسفر بالحجاب) ٩                              |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| المقدمة ٣٣                                                |   |
| الحجاب في الإسلام ٩١                                      | - |
| الحجاب فريضة ربانية ١٩                                    | 0 |
| هل اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الرأس ٢١                 | ı |
| شبهات حول الحجاب في الإسلام ٢٣                            | 0 |
| الشبهة الأولى: الحجاب شريعة رجعية ٢٥                      | • |
| الشبهة الثانية: الحجاب امتهان لكرامة المرأة٣٥             | • |
| الشبهة الثالثة: الحجاب تزمت بغيض ٤١                       | - |
| الشبهة الرابعة: الحجاب يمنع المرأة من التعبير عن نفسها 20 | - |
| الشبهة الخامسة: الحجاب في (القلب) 83                      | - |
| الحجاب في اليهودية ٦١                                     | - |
| أهمية اللباس في اليهودية ٦١                               | 0 |
| الحجاب في العهد القديم ٢٥                                 | 0 |
| الحجاب في الفقه اليهودي ٧٣                                | 0 |
| الحجاب في التاريخ اليهودي ٨٤                              | 0 |
| الحجاب في النصرانية ٩١                                    | - |
| أهمية اللباس في النصرانية ٩١                              | 0 |

- - كلمة في الختام.... ١٢٩

# الحُسْنُ أسفرَ بالحجابِ `

قمر توشح بالسَحابْ غَبَشٌ توغل، حالًا، بفجاج غاب عاب فجرٌ تحمم بالندى وأطل من حلَّف الهضاب الورد في أكمامه ألق اللآلئ في الصدف سُرُجٌ تُرفرفُ في السَدَفْ ضحكات أشرعة يؤرجحها العباب ومرافئ بيضاء تنبض بالنقاء العذب من حلل الضباب ْ من أي سِحر حئت أيتها الحميله ؟ من أي بارقة نبيله هطلت رؤاك على الخميلةِ فانتشى عطرُ الخميلة ؟ من أي أفق ذلك البَرَدُ المتوجُ باللهيب وهذه الشمسُ الظليلَهُ ؟ من أي نَّبْع غافِل الشفتينَ تندلعُ الوَرودُ ؟ - من الفضيلَهُ هي ممكنات مستحيلهُ! قمر على وجه المياهِ يَلُمهُ العشب الضئيلُ وليس تُدركه القبابْ قمر على وجه المياه، سكونه في الاضطراب، وبعده في الاقتراب م غَيب يمد حُضورَه وسط الغياب المعاب الماب ا وطن يلم شتاته في الاغترابْ روح مجنحة بأعماق الترابْ! وهي الحضارة كلها تنسّل من رُحِم الخراب ، وتقوم سافرة لتختزل الدنا في كِلْمتين : ( أنا الحِجابْ!)

ا قصيدة للشاعر « أحمد مطر»، نظمها لمّا منعت فرنسا المسلمات من أن يرتدين الحجاب في مدارسها!

الحُسْنُ أسفرَ بالحجاب فمالها حُجُبُ النفورْ نزلت على وجه السفور° ؟ واهًا ... أرائحة الزهور تضيرُ عاصمة العطورْ ؟ أتعف عن رشف الندى شَفَةُ البكور ؟ أيضيق دوح بالطيور ؟! يا للغرابة! \_ لا غرابه " أنا بسمة ضاقت بفرحتها الكآبه أنا نغمة جرحت حدود الصمت وازدردت الرتابة أنا وقدة محت الجليد وعبأت بالرعب أفئدة الذئاب م أنا عِفة وطهارة بينَ الكلابْ الشمس حائرة يدور شراعها وسط الظلام بغير مرسى الليلُ حن بأفقها والصبحُ أمسي! والوردة الفيحاء تصفعها الرياح ويحتويها السيل دوسا والحانة السكري تصارع يقظتي وتصب لي ألمًا ويأسا سأغادرُ المبغى الكبيرَ ولست آسي أنا لستُ غانية وكأسا! نَعلاكِ أوسعُ من فرنسا نعلاكِ أطهر من فرنسا كلها جَسَدًا ونفسا نعلاك أحملُ من مبادئ ثورة ذُكِرَتْ لتُنسى مُدي جُذورَكِ في جذوركِ واتركى أن تتركيها قري بمملكةِ الوقار وسَفهي الملِكَ السفيها هي حرة ما دام صوتُكِ مِلء فيها وجميلة ما دُمتِ فيها هي مالَها من مالِها شيء سِوى (سِيدا) بَنيها! هي كلها ميراثُكِ المسروقُ: أسفلت الدروب، حجارةُ الشرفاتِ، أوعيةُ المعاصِرْ النفطُ، زيتُ العِطر، مسحوقُ الغسيل، صَفائحُ العَرباتِ، أصباغُ الأظافرْ

خَشَبُ الأسرة، زئيقُ المرآة، أقمشةُ الستائر "

غازُ المدفئ، مَعدنُ الشَفَراتِ، أضواءُ المتاجرْ وسِواهُ من حيرِ يسيلُ بغيرِ آخِرْ هي كلها أملاكُ جَدكِ في مُراكشَ أو دمشقَ أو الجزائِر هي كلها ميراثك المغصوبُ فاغتصبي كنوزَ الاغتصابْ زاد الحسابُ على الحساب وآنَ تسديدُ الحسابُ فإذا ارتضتُ..أهلاً و إنْ لم ترضَ فلترحَلْ فرنسا عن فرنسا نفسها إن كانَ يُزعجُها الحجابْ

# مُعْتَلُمْتُهُ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتُهُ وَلَا تَمُوتَنَ إِلَّا وَأَنْتُم مسلمون ﴾ \*

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مَنْ نَفُسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا رَوْجُهَا وَبَثُ مَنْهَا رَجَالًا كَثْيَرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللهُ الذي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنْ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقَيْبًا ﴾ "

﴿ يَا انِهَا الذِّينِ آمَنُوا انْقُوا اللَّهُ وقُولُوا قُولًا سَدِيدًا، يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفُر لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَنْ يَطْعُ اللَّهُ

ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾

أما بعد ...

يمثّل حجاب المرأة المسلمة اليوم في الحسّ الكوني مظهرًا من مظاهر الاستعلاء الفكري والسلوكي الإسلامي المتأتبي على التركيع في زمن تهاوت فيه الأنماط الفكريّة والأخلاقيّة الشرقيّة أمام سحر الليبراليّة الغربيّة التي أعلنت نهاية تاريخ الأفكار والقِيم عند سواحلها ..

٢ سورة آل عمران/ الآية (١٠٢)

٣ سورة النساء/ الآية (١)

ع سورة الأحزاب/ الآيتان (٧٠-٧١)

ويمثّل في الجدل الأيديولوجي والفكري داخل بلاد المسلمين، أحد عناوين الصراع بين حملة رسالة الإسلام والعالمانيين ..

وهو يشغل اليوم حيزًا كبيرًا من اهتمام الشرق والغرب، متصدّرًا عناوين المشهد السياسي والثقافي والإعلامي داخل بلاد المسلمين والبلاد الغربيّة لما يحمله من دلالة، ولما احتفّت به من هالة!

وتقع الحملة الموجّهة (لقولبة) الحجاب في صور نمطيّة متعددة الأوجه السلبيّة، ضمن سياق فكري تعاظمت فيه هجمات الصادين عن الحقّ، والمتسوّرين على حقائق الدين وثوابت الشرع؛ فقد أطلق المغرضون لألسنتهم عنان قذف المسلمات الملتزمات بأحكام الشرع بالرقيع من الدعوى، تحت ستار البحث الموضوعي والنقد الواعي، ممّا كشف أضغانًا داكنة قد أُشرِبتها قلوب المخالفين، وتبدّت أوهامهم شوهاء رغم أنّهم قد سعوا إلى أن يلبسوها دثار العقل والمنطق، وأن يجمّلوها بمطارف النصح والرفق.

وقد كان راكبو متون المحادة الفجّة للإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين، خليطًا من الليراليين والماركسيين، ولكن لما غيض الطرح الماركسي في تربة الأمة، وتبخّرت آخر قطراته تحت لفح الطرح القرآني الأصيل، التحق أبناء (الآفلين) بعربة دعاة الليرالية، (متناسين) ما كان يفرّقهم ويثير بينهم التراع والشقاق، ثم انضمّت لقافلة (الآبقين) فلول المنصّرين على تعدد كنائسهم وبرامجهم؛ فكان الركب المسارع إلى جَدُل حيوط الفتنة، خليطًا يجمع أضغاتًا من الأفكار المتنافرة والعقائد المتحادّة التي لم يلمّ شملها ويجمع (أعوادها) المتشاكسة غير (التململ) من جاذبيّة هذا الدين!

ويتولَّى الإعلام العربي اليوم عمليًا (وظيفة) نشر هذا الفكر الفاسد، وتحديع حسد الأمّة وتمزيقه بإعلان المحادة الصريحة لفريضة الحجاب؛ فصارت القنوات الفضائية تنفث سيل الشتم

\_\_\_\_\_\_

العالمانيون، جمع عالماني، وهو المقابل العربي الصحيح لكلمة (laïque) الفرنسيّة، لا (عِلماني) بكسر العين، ولا (عَلماني) بفتح العين؛ إذ لا علاقة لأصل الكلمة الأعجميّة «بالعِلم»، كما أنّه لا وجود لجذر «عُلْم» في المعجم العربي. وأصل الكلمة يعود إلى الكلمة اليونانية «لاؤس» «\λαος» التي تعني الشعب الذي يفكّر في (العالم/الدنيا) ويعمل له، في مقابل طبقة رجال الدين المنشغلين بالآخرة.

والتشهير؛ تصريحًا وتلميحًا ... وأصبحت الأذن تألف الكلمات النابيّة؛ تأنيبًا وتقريعًا ... و فَشَت التشبيهات الفاحشة للمحجّبات؛ تجريحًا وتقبيحًا ... (فالحجاب: حجاب على العقل)، و(النقاب: حيمة)، و(الملتزمة بأحكام الشرع: معقّدة)، و(من تأبي الاحتلاط: متخلَّفة) .. وأضحت قيمة المرأة ترتفع كلَّما تقلُّصت مساحة القماش الذي تلبسه .. وكلَّما غطّت المرأة من حسدها شبرًا؛ كلّما فقدت من قيمتها قدرًا .. وهكذا هي العلاقة (المتناغمة) بين (اللحم) المبذول و(القدر) المصون .. وذاك هو القانون المُحَكَّم؛ كلَّما أبدت المرأة من نفسها جزءًا؛ كلَّما زيد لها في أفق (الوعي!!) مَدًا ..!!؟

وهكذا استقرّت الصور المشوّهة عن الحجاب الإسلامي في أذهان (الإسفنجيين) الذين تتشرّب عقولهم كلّ ما يلقى إليها من فكر فاسد، وهو أمر واقع في الغرب كما الشرق، وكما تقول «كاثرين بلُّوك» فإنَّ: «الذين يستعملون التيار الإعلامي الرئيسي كمصدر وحيد للمعلومات عن الإسلام، لا يمكن أن يكتسبوا غير المنظور السلبي عن الحجاب.»

لقد ركب العالمانيون والمنصرون مَتْن (الدغدغة) واستثارة عواطف النساء، بشعارات لامعة خادعة، وفُتّحت الأبواب لكلّ مَنْ حوى وفاضه من الفهم والاطلاع؛ ليدلي بدلوه ويشنّع على الملتزمات باللباس الشرعي المطلوب. وليس على دعيّ (الفهم) و(البصيرة) إلاّ أن يدندن ببعض الكلمات التي يحسبها (ساحرة) ك:(المعاصرة) و(الحداثة) و(الحريّة)... ويزيد على ذلك بعض الكلمات الأعجميّة التي لا يفقه هو نفسه لها معنى (!)، فإن فعل؛ فقد قدم المطلوب وبلغ ذرى المحد المنشود من (متنوّر!) يصارع قوى الظلام التي (تلوّث) عقول الفتيات المسلمات (!)، ويصاول (الخفافيش المحنّطة) (!) التي تريد أسر المرأة بين آكام الماضي السحيق(!) .. وكلّما أحدث هذا (الدعيّ) مزيدًا من (الصفير)؛ كلّما انفرجت له مغاليق الإعلام العربي، واحتفت به منصّات الندوات النديّة بالهذر والكلام (الخفيف) المنمّق ..

في ظلّ هذا الجو البئيس وسيطرة التغريبيين على المنافذ الكبرى للبلاغ، تُمنع كلمة الحقّ بكلّ قوّة متاحة من الوصول إلى أسماع المسلمات .. ويُصوّر الحال على أنّ حملة الشريعة والداعين إلى استئناف الحياة الإسلاميّة، هم من السُوقة والمترديّة ممّن لا يعرفون غير سَوق الناس

10

Katherine Bullock, Rethinking Muslim Women and the Veil, London: The International Institute of Islamic Thought, Y. Y., p.xxxvi

بالسياط إلى حتفهم، وأنّهم أغمار لا يزيدهم الطول من الأعمار إلاّ تحجّرًا وتبلّدًا .. وأنّ بينهم وبين هذا العصر عداوة وإحنًا .. وهكذا .. زد من كلّ وصف ماتح للبشاعة من قعر النفوس العليلة ..!!

لقد أطالوا في نقش وهم الكلام .. وحق علينا أن نجهر بالبيان ..!

لقد أمعن دعاة العالمانيّة في استخدام منهج الإسقاط النفسي والتلبيس العقلي بأسلوب إنشائي ساذج فجّ .. فقالوا وحالوا في الديار يَدْعون لقولهم ويقمعون بسلطان الترهيب كلّ مخالف عَلِمَ وهاء قولهم ... فكان علينا أن نترع عنهم وطاءهم؛ ليلامسوا جمر الحقيقة التي تحرق ما حاكوا من زور ..

وأفاض أرباب التنصير في القول بلا علم وإطلاق الدعوى بلا برهان ونسبة الأباطيل إلى الإسلام، وكالوا للقرآن الكريم بغير ما كالوا لدينهم، وطمسوا من أسفارهم وتاريخهم كلّ ما لا يناغم الدعاوى التي وُكّلوا بنشرها، وتوجّهوا إلى النساء المسلمات ليُحْدِثوا من خلالهن شرحًا في حدار الأمّة، وثلمة في حصن الدين ..

وقد دفعنا ما سبق إلى أنَّ نرد على هؤلاء وأولئك بالبيان الشافي والجواب الكافي من شهادات القرآن الكريم الذي يفترون عليه، والواقع البشري الذي يزيفون معالمه ليثبتوا منه غير منطوقه وظاهر نتوئه، وأسفار أهل الكتاب وأقوال أعلام علمائهم بلفظها الصريح المحكم لينكشف ما يخفيه المنصرون!

\_\_\_\_

لقال إمام المنصرين في القرن العشرين «صامويل زويمر»: «بسبب حقيقة أنّ تأثير الأم على الأولاد والبنات .. عظيم، وأنّ النساء هنّ العنصر المحافظ في الدفاع عن إيمالهم؛ فإننا نعتقد أنّ على الهياكل التنصيريّة أن تركّز بصورة ك. M. Zwemer, Moslem ) وقال أحد أكبر على النساء المسلمات كوسيلة للتعجيل بتنصير البلاد المسلمة.» (Women, p. ۱۷۰, Quoted by, Katherine Bullock, op. cit., p.۲۲ المسيح، وقال أحد المنصرين الآخرين العاملين مع «زويمر»: «إذا كسبتَ البنات للمسيح؛ فقد كسبتَ مصر للمسيح.» (Sommer and Zwemer, Our Moslem Sisters, p.04, Quoted by, Katherine (Bullock, op. cit., p.۲۲

**ليست الغاية** هي أن نقول للنصارى واليهود إنّ ديننا لا يدعونا إلى (عيب)؛ فإنّ عندكم الحجاب كما هو عندنا ..!

إنّنا لا نتبنّى هذا الخطاب الذي يرضى بأن يكون الشرع محلّ تهمة، وموضع حرج وريبة؟ حتّى نهرع لكلّ الأدلة لنقول لغيرنا إن ّالدليل على أنّنا على الحقّ، هـو أنّ ديـنكم أيـضًا يدعوكم إلى ما يدعو إليه الإسلام، وأنّ الحجّة على صواب مسلكنا، هي أنّ ذاك ما تـدعو إليه عقائدكم ومذاهبكم!

إنّ غايتنا الحقّة هي تبشير المسلمة أنّ الله قد اصطفاها وحصّها بفضله أن تكون وحدها من بين نساء أمم الأرض محافظة على شريعته، مستجيبة لأمره، لمّا أوغلت الأمم الأحرى في الحرام، وتركت ما أنزل عليها من الحق القراح..

ولسنا هنا ساعين لإقناع غيرنا أننا نشاركهم في ما عندهم، إذ إنّ بيننا وبينهم مفازات كما بين الدلسة والإشراق، أو ما بين الحقّ الصُراح والباطل البواح، وإنّما نحن ندعوهم في هذا المقام إلى أن تبصر أعينهم كيف جنت عليهم أيدي رجال الدين، ونرغّبهم في الحقّ الذي طمست حروفه في أسفارهم المقدّسة!

وهاك هذا الكتاب، حجّة للحقيقة التي يُراد وأدها، ونصرة للمسلمة التي تُعَلَّم العالم اليوم معنى الطهر وحقيقة العفّة، وتظهر جمال الأنوثة المصونة، وحلال الرقي الإيماني، بعد أن استمسكت بالكتاب الهادي وتفيّأت مقيله .. فهي أحقّ الخلق بقول الشاعر:

۸ وهم النجــوم لكــل عبــدٍ ســائرٍ يغــــي الإلـــه وحنـــة الحيـــوانِ

وســواهم والله قطّـاع الطــــ ـــريق أثمــةٌ تــدعو إلى الــنيرانِ

وقد تحدّثنا في مبتدأ الكتاب عن شبهات العالمانيين (ومن تابعهم)، وأظهرنا تمافتها وعوارها بالدليل والمثال؛ لتعلم المسلمة أنّ القوم ليسوا على شيء، وإنّما هي شبهات واهية ودعاوى واهنة ..

٨ الحيوان: الحياة الحقّة.

ثم انتقلنا إلى ما أثبتته الكتب التي يقدّسها اليهود والنصارى وأقوال أئمة المجتهدين في هـاتين الديانتين، لنعلن أنّ اليهوديّة والنصرانيّة تجزمان بفرض الحجاب على النساء باعتباره شـريعة ربّانيّة وفريضة أخلاقيّة ..

وقد آثرنا أن يكون الحديث مختصرًا والكلام مختزلاً مع بذل خلاصة الباب والعصارة واللباب، يما لا يأخذ من القارئ وقتًا ولا طول نظر، ونرجو أن نكون قد وفّقنا إلى ذلك ..

ونسأل الله بفضله أن ينير بهذا الكتاب بصائر، وأن يشرح به قلوبًا .. وأن يتقبّله من كاتبه في حياته، وأن ينير به قبره ويوسّع له فيه يوم يوارى تحت الجنادل بلا قوّة وسلطان، وأن يشفّعه فيه يوم تتطاير الصحف بعد أن تجفّ الأقلام ..

فلا يَشُحَّن القارئ على مؤلَّف الكتاب بدعوة بظهر الغيب!

# الخاب في الإسلام

# الحجاب ٠٠ هريضة ربّانية:

الحجاب .. فريضة ربّانيّة في نصوص الوحي .. ومقصودنا «بالحجاب» هو اللباس الذي يغطي حسد المرأة كاملاً أو مع كشف الوجه والكفّين والقدمين .. وهو اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الرجال الذين لا يحرم عليها أن تتزوج منهم على التأبيد، كابن العم وابن الخال ومن لا تربطها بمم قرابة..

وقد جاءت النصوص القرآنية في تفصيل هذا الأمر وبيان حدوده، رغم أنّ عامة آيات الأحكام في القرآن الكريم نزّاعة إلى ترك التفصيل، وتقديم قواعد شرعيّة عامة؛ وما ذلك إلاّ لأميّة هذا الأمر وتعلّقه بصميم بناء الشخصيّة الإسلاميّة للمرأة المؤمنة ..

قال تعالى: ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبِصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءً بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءً بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءً بُعُولَتِهِنَ أَوْ آبَاءً بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ يَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ يَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ يَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ يَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ يَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ يَنِي إِنْكُونَ أَوْ يَنِي إِنْكُونَ أَوْ يَنِي إِنْكُونَ أَوْ يَنِي إِنْكُونَ أَوْ يَنِي أَنْكُونَ أَوْ يَسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمِالُهُونَ أَوْ النَّانِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءَ وَلاَ

احتلف أهل العلم من المسلمين في حدود عورة المرأة أمام الرجال غير المحارم .. ولسنا هنا بصدد الانتصار لمذهب دون آخر، وإنّما نقول إنّ الحد الأدبى هو تغطية البدن كاملاً دون الوجه والكفين والقدمين.. وعلى هذا طائفة من أهل العلم والإمامة .. أمّا تغطية الوجه والكفين والقدمين، فهي في حكم الواجب على قول وسنة على قول آخر ..

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ '

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاِسِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذُينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [ ا

ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، ولا يستثنى من ذلك إلا «ما ظهر» من الزينة .. وهذا دليل أن على المرأة أن ترتدي ما تستر به نفسها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر.. ولم يمتد خلاف أهل العلم في أمر الزينة (الظاهرة) إلى أكثر من الوجه والكفين والقدمين!

قال تعالى: ﴿ وُلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ أَ. وقد روى «البخاري» عن «عائشة» – رضي الله عنها – قالت: «لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.» .. وفي هذا النص دليل قاطع على أنّ شعر المرأة عورة؛ فقد غطت الصحابيات رؤوسهن لمّا نزلت هذه الآية، وهو فهم للآية أقرّه عليهن الرسول مَعَلَّمُ .

١٠ سورة النور/ الآية (٣١)

١١ سورة الأحزاب/ الآية (٥٩)

١٢ لا تذكر القدمان في هذا الاستثناء عند عامة من ينقلون الخلاف، ويُكتفي في الأغلب بالإشارة إلى الوجه والكفين.

۱۳ سورة النور/ الآية (۳۱)

وقال الرسول على أن «المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أ. وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة؛ ومن أراد أن يستثني فعليه الدليل، ولا يعلم للمستثنين غير استثناء الوجه واليدين والقدمين .. وليس وراء ذلك محال للزيادة ..

وقال رسول الله والمنتخذ وهمن حرَّ ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أمُّ سلمة فكيف يصنع النِّساء بذُيُولهنَّ؟ قال: يُرحين شبرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامُهنَّ، قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه. الله الحديث دليل على أنّ الأصل في المرأة الستر، وقد كانت هذه الصحابية تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك .. فكيف يقال مع ذلك إنّ الإسلام لم يحدد للمرأة لباسًا شرعيًا ساترًا؟!! أو أنّه يجوز لها أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما دولها بقليل مادام (محتشما!!) ؟!

#### هل اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الرأس؟

شاع بين العالمانيين القول إن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تلبس (على الموضة) مادام اللباس محتشمًا (!)، وحاؤوا بالدعاوى الكثيرة الباطلة التي ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسنة. وبلغ بهم أمر الجرأة على التحريف، أن قالوا إنّ علماء الإسلام لم يجمعوا على وحوب تغطية المرأة رأسها!

لقد اختار (بنو عِلمان) أن يزيفوا الحقيقة، وأن يسيروا على خلاف الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة، ليحقّ عليهم وعيد الله -جلّ وعلا-بالعذاب وسوء المآل لمن خالف هذا الإجماع:

١٤ رواه الترمذي، وابن حزيمة، وابن حيان، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، والبزار، وابن أبي شيبة.
وصحّحه الألباني.

۱۵ رواه النسَائي، والترمذي وصحّحه.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَبَّعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ ` .. فمن خالف سبيل الأمّة في إجماعها على أمر من الأمور؛ فقد شاق الرسول بَلْكِمْ وأهلك نفسه بلحوق الوعيد الشديد به.

لقد اتّفق علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أنّه على المرأة الحرّة أن تغطّي كامل بدنها، ومن ولم يختلفوا إلاّ في الوجه والكفّين والقدمين. وهذا الاتفاق مبثوث في كتب أهل العلم، ومن هذه الشهادات التي تؤكّد حصر الخلاف في ما ذكرنا:

#### قال «ابن حزم»:

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما؛ عورة هي أم  $\mathbb{V}_{\gamma}$ 

وأقرَّه شيخ الإسلام «ابن تيمية» و لم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى من تعقيبه على كتاب الإمام «ابن حزم» الذي خصّصه لنقل الإجماعات.

#### قال «الجزيري»:

«اختلف العلماء في تحديد العورة على مذاهب:

الشافعية في إحدى رواياتهم والحنابلة، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من حسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعاملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما للضرورة، أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم ألهم اختلفوا فيه أهو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصح أنه عورة.

۱٦ سورة النساء/ الآية (۱۱۵)

۱۷ ابن حزم، مراتب الإجماع، مصر: دار زاهد القدسي، ص ۲۹

الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفتي به عند المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجال الأجانب، ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لحمالها الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي؛ فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء حسدها، وذلك من باب سد الذرائع ...»

لم يتجاوز أهل العلم عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما يباح كشفه، الوجه والكفين والقدمين، فدل ذلك بذاته على إجماعهم على حرمة كشف ما عدا ما سبق.

### شبهات حول الحجاب مبر الإسلام

في زمن (إفراغ) المسلم من ماهيّته، وتسطيح وعيه، وحجزه عن الانحياز إلى دينه وحضارته، بفعل التعليم الملحد عن صراط الحقّ، والإعلام الجعيّر لخدمة العالمانيين والإباحيين، ورفع النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات تشرئب لها أعناق النائشة ويحتذى (هديها!) .. في هذا السياق العقدي والثقافي، أوجد المناوئون للإسلام منفذًا إلى عقول شباب الإسلام، وتخلّلوا من خلال هذه الثغرة المعرفيّة في بنائهم العلمي ليصرفوهم عن دينهم الذي هو لبّ وجودهم وجوهر كيالهم ..

ولمّا كانت العالمانية في تضاد دائم مع الإسلام، فقد وحد المنصّرون بذلك حوًا مهيّاً وسعة ويسرًا لمشاركة (إخواهم) العالمانيين في السعي لزعزعة الثوابت الشرعيّة والحقائق الإيمانيّة الإسلامية، رغم احتلاف مشارهم وتباعد مذاهبهم ..

وبدأت القنوات الفضائية اليوم في حدمة هذا (المشروع) والترويج له؛ فهي تجمع في برامجها (التوجيهيّة!) إلى حانب العالماني الذي يحاول أن يخفي ححده لمبدأ الوحي المرّل -بدعوى الفهم العصري للإسلام-، المنصِّرَ صاحب الأسفار الحرّفة والأفكار المعطّلة .. كلّ يشتكي في لوعة موجوعة حزينة من (أسلمة المحتمع) و(أصوليّة المحتمع) و(تحجّر المحتمع) .. وغير ذلك

۱۸ الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، القاهرة: دار المنار، ١٤٢٠هــــــــ٩٩٩م، ٤٧/٥

۱۹ الملحد: المائل

من (القوالب) المألوفة من الشتائم المعروفة التي توصم بها مجتمعاتنا التي هي أبعد ما تكون عن أن تعدّ مُثلّة للإسلام، رغم ما فيها من حير متنام .. فكيف لو كان العالمانيون والمنصّرون يعيشون في مجتمع تحكمه ضوابط الشريعة، ويسلك الناس فيه صراط الأحكام القويمة؟!!

إنّ العالمانيين والمنصرين ليسوا (هبلاً) حتى يلتبس عليهم الأمر وتأخذهم الظنون إلى أنّ محتمعاتنا على حادة الإسلام حقًا .. وإنّما هم يسعون -من وراء خطاهم المتقد حنقًا- إلى الحيلولة دون عودة هذه المحتمعات إلى موئلها الأوّل والأخير: (الإسلام) .. ولذلك فهم يستحييون مشاعر (الريبة) و(الرُهاب) في أنفس أضراهم؛ وكأنّ القوم تتهددهم ححافل الإجرام، أو كأنّهم يئتون تحت كلكل (الظلاميات) التي تنشر في آفاق أبصارهم حجب الفقر والمرض والتخلف بأسبابه وأنواعه .. إنّه استباق (للكارثة) الكبرى التي يخشونها؛ وهي انخلاع أمّتنا من ربقة الفكر الوافد الاستلابي ..فعندها سينفض الناس عنهم، وينضب ضرع (العطايا) التي يستحلبونها باسم نشر (التنوير)!!

ويشكّل الحجاب الإسلامي مصدر (قلق) لدعاة العالمائية وإخواهم المنصّرين؛ ذلك أنّ الفكر التغربييي والعمل التنصيري قد ظنّا —في بداية القرن العشرين – أنّ المرأة هي أضعف مناطق المناعة في الأمّة، فهي منفذ سهل لزرع الأدواء فيها ..فبذلوا كلّ نفيس لأجل اختراق أحيال المسلمين من خلال المرأة، وأنشؤوا لذلك الجمعيات، وأقاموا لذلك المخططات طويلة النفس وقصيرة الزمن .. لكنّهم فوجئوا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الطهر وإدبارها عن الفتنة الزائفة التي عرضوها أمامها رخيصة، مستعصية بذلك على الذوبان في حوامض الفكر والاسترقاقي.. وهنا فقدوا اتزاهم المزيّف، ووسطيّتهم المختلقة المزوّقة، وسقطت أقنعة الخديعة، وأدبر عنهم شعارهم القديم: (حقّ الاختلاف)، وأرسلوا من ألسنتهم التهم والسباب، ولم يتوانوا عن تحقير كلّ امرأة رفضت أن تشتري منهم كفن هلاكها ورمس فنائها.. لأجل ذلك ردّدوا شبهاهم الطاعنة في الحجاب، والتي سنستعرضها الآن؛ لنكتشف مبلغ ظلم أصحاها وعِظم مجافاهم للحقّ .. وهي شبهات مكرّرة، تطرق أسماعنا كلّ حين بفعل الحق الثقافي والإعلامي الذي يتّخذ العالمائية محرابًا، وقِبلة، وشعيرة، ومهوى فؤاد .. ولا سبيل لنقض هذه الشبهات إلا أن نعرضها كما هي على ألسنة (أهلها)، ونعرّيها عن بريق الحقّ للذي تسربلت به على حين غفلة من حماة الفضيلة ..

## الشبحة الأولى: الخاب، شريعة رجعيّة

كثيرًا ما طرق آذان المسلمات قول صارخ منتفش، ودعوى فجّة مغرورة أنّ «مطالبة المرأة (العربيّة) بارتداء الحجاب في القرن الواحد والعشرين، حيث تطوّر العالم، وبلغ في ابتكاراته العلميّة الذروة، وتطوّر المجتمع، وأصبح أكثر انفتاحًا ونضجًا؛ لهو دعوة صريحة إلى الانتكاس والعودة إلى القرون الوسطى؛ عصور الظلام!!»

### إلجو إب

(ُولًا/ ما معنى كلمة «رجعيّة» التي صار يكرّرها مناهضو الإسلام، ويرمون بما من يدعون إلى الالتزام بأحكام القرآن والسنّة، بكلّ حماسة؟

كلمة «رجعية» هي تعريب للكلمة الإنجليزية «reactionism» والتي يُقصد بما الدعوة إلى العودة إلى أيّ نظام أيديولوجي أو سياسي أو اجتماعي قديم. وقد ظهر هذا الاصطلاح إبّان الثورة الفرنسيّة في وصف من كانوا ينادون بالعودة إلى النظام الملكي والإقطاعيّة، بعد إزالة الملك والإقطاعيّة من فرنسا ... ثم صار كلّ من يدعو إلى العودة إلى نظام أو منهج سابق موصومًا «بالرجعيّة» .. فهل «الرجعيّة» .. فهل «الرجعيّة» معناها الاصطلاحيّ مذمومة بإطلاق؟

إنّ ولع التغريبيين بالاصطلاحات الغربيّة دون النظر إلى خلفياتها التاريخيّة وبيئتها التي نشأت فيها؛ قد أحدث لبسًا في الفهم وخللاً في الحكم على الواقع، قادهم إلى التناقض الفجّ والتسطيح الساذج في قراءة الواقع والتعامل الواعي والإيجابي معه.

إنّ كلمة «رجعيّة» كحكم سلبي على موقف أو مذهب، تحمل في داخلها مخزونًا معرفيًا متصلاً بحبل سُرِّي بالثقافة السائدة في الفكر الغربي الرافض لكلّ ثابت إنساني حيث تتبدّل القيم و(تتطوّر) بتبدّل الزمان!

إنّ إدانة «الرجعيّة» تعني إدانة كلّ حقيقة نازلة من السماء أو نابعة من احتهاد بشري سليم، قُدِّر لها أن توجد في يوم من أيام (الماضي) .. ويترتّب على ذلك القول إنّ كلّ القيم الجميلة التي تبنّاها أجدادنا، وكلّ الأفكار الرائعة التي نافحوا عنها؛ يجب تجاوزها لأنّها من الماضي .. فكلّ «ماض»، هو (فكر مرفوض) لا يجوز (الرجوع) -أو (الدعوة إلى الرجوع) - إليه، دون النظر في حقيقة قيمته ومبلغ صوابه!

هذه هي حقيقة تممة «الرجعيّة» وذاك أصلها في منبتها الأوّل .. فهل يقبل العاقل من صاحبها تممته لصاحبة الحجاب؟!!

وماذا لو أنزلنا حكم «الرجعيّة» على الواقع الغربي؟! ماذا ترى هذا المعترض يقول!؟؟ سأضرب مثالين اثنين، أظنّ أنّهما يغنيان عن التفصيل!

المثال الأول: انتقلت الأسرة في الغرب في ظلّ الأنظمة «الرأسماليّة المتوحشّة» «capitalisme sauvage» من نموذج العائلة المتماسكة حيث يتقاسم الوالدان تربية الأبناء، ويربياهم على مراعاة الأخلاق الفاضلة واحترام النظم العامة التي تخدم مصالح الشعب، إلى شكل الأسرة التي يعمل فيها كلّ من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من المال دون الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم المحمودة؛ حتّى أصبح الأبناء هبًا للفساد الإعلامي والجشع التحاري الذي يستثمر سذاجة النشء لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح..

وقد نشأت اليوم تيّارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسريّة، وإعادة اللحمة القديمة التي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتها، بتعميق الارتباط بين الزوجين والأبناء، وحماية الأجيال الصاعدة من سموم الإعلام التجاري والقيم الهابطة .. ولا شكّ أنّ هذا التيّار يعتبر من ناحية الاصطلاح، تيّارًا (رجعيًا)؛ لأنّه طبق التعريف السالف، يدعو إلى العودة إلى أنظمة اجتماعيّة قديمة .. فهل يستحقّ هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم الإدانة لمحردة ألهم على مذهب (رجعي)؟!! وهل كلّ دعوة للتغيير ومفارقة القديم هي دعوى مدانة مرذولة؟!!

الهثال الثاني: دعا الغرب في مؤتمر السكّان في القاهرة، وفي غيره من المؤتمرات إلى تغيير ما سمّاه «الشكل التقليدي هو أن يكون الزواج قاصرًا على طرفين: رجل وامرأة .. والشكل الحديث المطلوب، بل والذي تتبنّاه عامة

<sup>.</sup> ا اصطلاح باللغة الفرنسيّة، وهو مفهوم طوّره عدد من علماء الاجتماع الفرنسيين لوصف واقع المنظومة الرأسماليّة منذ العقد السابع من القرن العشرين، ونقدها.

المجتمعات الغربيّة -ممارسةً-، ومن اليقيني أنّ كلّ الدول الغربيّة ستتبنّاه قريبًا -قانونًا-لتعاظم نفوذ الداعين إليه وتناقض التيّارات الغربيّة الرافضة له، هذا الشكل هو: زواج رجل برجل .. وزواج امرأة بامرأة .. مع الصورة (القديمة): زواج رجل بامرأة ..!

وقد ظهر تيّار غربي يدعو اليوم إلى المحافظة على الصورة التقليديّة لشكل الأسرة الموافقة لأحكام الدين ونواميس الطبيعة، لكّنه قوبل بصدّ حاد وردّ جاف من دعاة ما يسمّى بـ (حقوق الشواذ)، واتُنهم هذا التيّار، بأّنه تيّار (رجعي) .. ولا شكّ أنّ وصفه (بالرجعيّة) هو وصف سليم منضبط؛ لأنّه حسب تعريف «الرجعيّة»، يُعدّ الداعي إلى كلّ نظام قديم، رجعيًا!!

فهل يصحّ القول إن منع الزواج بين الرجال فيما بينهم، أو بين النساء فيما بينهن، يعدّ فعلاً (ظلاميًا) (ظالمًا)؛ لأنّه يرفض الواقع الجديد، ويدعو إلى نموذج أسري قديم؟!!

الإجابة على السؤالين السالفين، أَظَهَرُ من أن نفصّلها، إلاّ أن يكون المخالف لا يرى تربية الأبناء شيئًا جديرًا بالاعتبار، ولا يجد حرجًا -أو ما دون ذلك- في زواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى!!؟؟

إذن .. «الرجعيّة» ليست تممة تخشاها صاحبة الحجاب؛ لأنّ «الرجعيّة» قد تكون إيجابيّة أو سلبيّة، تبعًا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على «الرجوع» إليه؛ فإذا كانت الرجعية هي العودة إلى الصالح من الأفكار والأفعال، فنعمّ الرجعيّة هي! وإذا كانت الرجعيّة هي العودة إلى القبيح والمشين من الأفكار والأفعال، فبئس الرجعيّة هي!

إنّ (الإنسان) هو (الإنسان) في علاقته ببيئته بما فيها من البشر وبقيّة الأحياء والأشياء، ولا تكاد تتغيّر فيه إلا وسائل الإشباع، أمّا الحاجات الأساسيّة الكامنة فيه؛ كالأكل والشرب والزواج وطلب الأمن والسكينة والأنس؛ فهي نفسها في القديم والحديث، ولم يكد يمسّها تطوّر إلاّ في وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب.. إنّ قيم الإنسان الجميلة التي تؤسّس فيه حقيقة انتمائه للجنس الآدمي المكرّم، لا تَنْدَرِسُ لمجرّد تغيّر الزمان وتبدّل البلاد .. إنّ الإنسان قيمة ثابتة، لا تتغيّر منها إلاّ الظواهر السطحيّة .. ولو فصلناه عن حقيقة الجمال

الكامنة فيه لمجرّد ألها قديمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه؛ فلن تكون النتيجة غير تحويل الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له ممتد في تربة التاريخ، وإنشاء حالة اغتراب لروحه في حنبات كيانه ..

ثانيا/ يعيش الغرب اليوم من الناحيتين الفكرية والقِيَميّة تحت سلطان فكر «ما بعد الحداثة» «Post-modernism»، وهو الفكر الذي يضخ في شرايين أنسجة البناء الأسري والمحتمعي الغربي المفاهيم والقناعات والتصورات ..ونظرًا للطبيعة الإسفنجيّة الرحوة للعالمانيين العرب؛ فإنّهم لا ينظرون بعين النقد إلى الأصل الرَحِمِيّ لمتبنيّات الغرب، وإنّما قد شغلهم النقل والنسخ والتكرار الغرّعن التدبّر والتفكّر!

فما هو فكر «ما بعد الحداثة» الذي يعدّ مخالفه (رجعيًا)؟

«ما بعد الحداثة» هو فكر «اللافكر» أي هو فكر لا يستمد وجوده من نفسه، وإنما يعود في تشكيل ماهيّته إلى نفي غيره «اللا»؛ فهو (ليس) غيره، أي ليس (الحداثة) ولا غيرها من المنظومات الكليّة المعروفة .. هو فكر عاجز أن يثبت ذاته (من) ذاته! إنّه فلسفة الرفض والتيه، وإفناء كلّ الأنماط القديمة، وإلغاء (المركز) الذي يدور حوله الموجود الإنساني، وإلغاء فكرة الحقيقة المطلقة، وفاعلية العقل على إفراز مدركات يقينيّة .. إنّه المظهر الشمولي للعدميّة (nihilism)!

يعتبر المنهج «التفكيكي» من أهم آلية التفكير والتفسير في فكر «ما بعد الحداثة»، وهو منهج «يفكّك» الإنسان إلى قطع من «الأشياء» و«الترعات» لتشريحه وفهمه. وعمليّة التفكيك هذه هي حوهر ما يسمّى «الاستنارة المظلمة» أي رؤية الإنسان باعتباره كائنًا طبيعيًّا تحرّكه غرائزه الوحشيّة المظلمة القابعة داخله، أو القوانين الآليّة الموجودة خارجه ولا يمكنه بحاوزها.

لقد تحوّل (الإنسان) في النسقين الفكري والقيمي في زمن «ما بعد الحداثة» إلى (كائن سائل) فاقد للمعالم الثابتة التي تمنحه تفوّقًا (حقيقيًا) على (الحيوان)!

۲۱ عبد الوهاب المسيري، العلمانية تحت المجهر، بيروت: دار الفكر، ۲۰۰۰م، ص ٥٦

في ظلّ هذا التصوّر الهدمي (للإنسان المكرّم)، تتشكّل التصوّرات الغربيّة عن (المرأة)، وهي تصوّرات ظاهرة الملامح في الدراسات السوسيولوجيّة والنفسيّة، وقد تُسمّى فيها بمسيّاتها الحقيقيّة، إلاّ أنّها مغيّبة الألوان في الخطاب الإعلامي العالماني الموجّه إلى الغربي العامي أو المصدّر إلى العالم الإسلامي؛ لبشاعتها وشناعة مآلاتها .. ولعلّنا نلخّص ما يعنينا منها هنا، في نقاط سريعة تظهر معالم الكيان الأنثوي في زمن «ما بعد الحداثة» الذي يُعدّ (المواجه له) أو (المنتكس عنه)، (رجعيًا)، مقبوحًا (!):

المرأة المثالية: إن (المرأة المثالية) التي يدعو إليها التيّار النسوي الغربي في زمن «ما بعد الحداثة»، هي تلك التي حدّدت «سيمون دو بوفوار» «Beauvoir» ملامحها في كتابها الذي يعدّ (دستور) الموجة الثانية للنسويات : «الجنس الثاني» «Le Deuxième Sexe»؛ إنّها المرأة التي ترفض أن تكون زوجة («كائن طفيلي»)، وتأبى أن تكون أمًا («امرأة غير راضية»)، وتأنف أن تكون لها علاقة حب مع رجل («امرأة مذعورة») .. إنّها المرأة المستقلّة بنفسها عن (الأسرة) و(الزوج)، والمنخلعة من صميم (أنوثتها)!

**المرآة ك (شيء جنسي)**: في إحصائية تمّت سنة ١٩٩٣م، أحاب ٢٥% من المراهقين الأمريكان أنّه يجوز أن يجبر الرجل المرأة على المواقعة الجنسيّة، بعد لقائهما الأول بستة أشهر. وأحاب ربع المراهقين أنّه يجوز إحبار المرأة على المواقعة الجنسيّة، إذا كان الرجل

<sup>~ ~ ~</sup> 

سيمون دو بوفوار ١٩٠٨م- ١٩٨٦م: فيلسوفة وروائية فرنسيّة. عرفت بدعوتما الانقلابيّة إلى تغيير وضع المرأة.

Second wave feminism : اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات، وعرف عتبنيّات فكريّة ومطالب تختلف عن التيار الذي أسسته «إليزابث كادي ستنتن» وبقيّة النسويات في القرن التاسع عشر.

Simone de Beauvoir, The Second Sex, pp. ٥٤٠, ٧٣٣ (Quoted by, انظر؛ Wendy Shalit, A Return to Modesty, p.٤٠)

قد أنفق عليها سابقًا من ماله!

لقد أضحت المرأة في واقع التوحّش الليبرالي في زمن «ما بعد الحداثة» أشبه (باللعب الجنسيّة)؛ فهي على الحقيقة لا الجاز توضع في (فترينات) في محلات الدعارة في الغرب، ويمتهن جسدها على مدار اليوم في الجال البصري للرجل من خلال وسائل الإعلام والإشهار والترفيه؛ فكانت نهايتها أن تعامل من الرجل على أنّها لا تملك من جسدها شيئًا إذا ما رأى الرجل أنه قد صار له حق فيها لجرد أنه التقي بها لمرات في مطعم، أو أنفق عليها دولارات معدودة!

الأنثى في حصرقة (الانفجار الجنسي): كشف رئيس التخطيط الأبوي لمدينة نيويورك سنة ١٩٩٧م أنّ ٧٥% من المراهقين الأمريكان يمارسون الجنس قبل الانتهاء من سنوات التعليم في المدرسة الثانوية، وأنّ في مدينة نيويورك وحدها تحمل كل عام أكثر من ٥٤ ألف فتاة في السنوات العمرية بين ١٥ و ١٩ سنة.

وفي دراسة أجريت سنة ١٩٩٣م حول النساء اللواتي يدرسن في الجامعات الأمريكيّة، كشف الإحصاء أنّ ٦٩،٨% من الطالبات قد تعرضن (لإكراه لفظي) بالدعوة إلى (مواقعة جنسيّة لا يرغبن فيها)!

لقد تحوّلت (الليبراليّة الجنسيّة) في زمن «ما بعد الحداثة»، من حلم أنثوي وردي بعد زمن (التابوهات)، إلى كابوس أخلاقي واجتماعي واقتصادي امتدّ تأثيره إلى البنيّات الصغيرات في المدارس الإعداديّة بسبب محاولة إلغاء قيم «العفّة» و«الحياء» و«الأسرة» التي قيل إنّها صناعة (المحتمعات الباطريركيّة)

۲۵ انظر؛۰: Wendy Shalit, A Return to Modesty, p

۲۶ انظر المصدر السابق، ص ۲۶

۲۷ انظر المصدر السابق، ص ۲۹

۲۸ أي التي يحكمها الذكور.

(الأسرة) كمفهوم: أنتج النسق القانوني الذي ظلّ مسيطرًا على أوروبا منذ زمن تبنّي الدول الغربيّة للنصرانيّة، إلى بداية القرن العشرين، والذي سلب المرأة حقّها في جوانب أساسيّة كبيرة من حياها كأمور الطلاق والملكيّة والميراث والتعليم، مفاهيم قانونيّة حديدة تطمع في أن تحمي المرأة من الظلم القديم، وأدّى ذلك إلى محاولة إلغاء المؤسسات القديمة التي هضمتها حقوقها أو تقزيمها إلى حدّ إفقادها الكثير من قيمتها. وقد تواكب هذا الأمر مع إقصاء الممارسة الجنسيّة البهيميّة غير المسؤولة من دائرة (الذنب). ورافق ذلك تفاقمُ الرّعة الاستهلاكيّة وتعقّد الأنماط الاقتصادية وما تفرزه من ازدياد ثقل المسؤوليّة على من يرى أحلاقيّة القيام بأعباء أسرةٍ ..

احتمع كلّ ما سبق في سياق زمني واحد ليفرز نفورًا عارمًا للرجال من (مؤسسة الزواج) بما تمثّله من أثقال قانونيّة وواحبات أحلاقيّة ومسؤوليات ماليّة، فانحاز الرجل إلى نمط المحادنة حيث لا تكلّفه العشيقة شيئًا؛ إذ هو غير ملزم قانونيًا ولا أحلاقيًا بالإنفاق عليها، كما (يوفّر) هذا النمط المعيشي للرجل أن يغيّر من عشيقاته كلّما استهوته امرأة حديدة دون الإحساس باقتراف جناية قانونيّة أو أخلاقيّة!

وبسبب تضخّم (مؤسسة) المخادنة؛ فقد اتسع أثرها ليصيب بنصله الجارح مؤسسة الزواج؛ فانتشر تفلّت الرجال من مسؤولياتهم، وتفشّي الطلاق، وتعاظمت الخيانة الزوجيّة إلى درجة وبائيّة؛ حتّى إنّ إحصائية لسنة ١٩٨٨م، أثبتت أن ٧٨٪ من الأزواج البريطانيين قد خانوا زوجاتهم، ومثل ذلك في الولايات المتحدة التي كانت فيها النسبة سنة ١٩٦٥م ٧٤%.

لقد أصبحت (الأسرة) في زمن «ما بعد الحداثة» (شبه كيان!) مفرّغ من حقيقته، وافتقدت للروابط الأصيلة لأجزائها؛ فتفلّتت أبعاضها وتناثرت حبّات عقدها مخلّفة شتاتًا في النفس

۲۹ انظر المصدر السابق، ص۷۳

وتقلّصًا (مخيفًا) في آفاق العين؛ ليشعر الفرد بعد ذلك أنّه (جزيرة) نائية عن كل أرض، وقد انقطعت بينه وبين نسبه ونسله وشائج الفكر والشعور!

العلاقة العاطفيّة بين الرجل والمرأة: في زمن محاربة الكثير من النسويّات وهن اللواتي يَصُغن برامج وزارات الأسرة في الغرب- مؤسسة الزواج ذاتما؛ باعتبارها مؤسسة إلغاء للمرأة، صرّحت إحداهن - «أندريا دوركن» «Andrea Dworkin» - أنّ الحبّ الرومانسي هو «احتفال أسطوري بنفي المرأة»، وأنّ الزواج ليس إلاّ «اغتصابًا مشروعًا بالقانون» «Legalized rape»!!

لقد تحوّل الإحساس الوحداني العفوي الذي يعبّر عن صميم الذات البشريّة، إلى عنوان (هزيمة) وبصمة (استلاب) في التصوّر النسوي لزمن «ما بعد الحداثة»!

هذا هو (الواقع) الفكري والقِيمي الذي يُعدّ الرافض له (رجعيًا) .. فهل (للعاقلة) اليوم أن تأنف من أن تكون (رجعيّة)؟!

تَلْكُمْ أَبْبَتِ الإحصائياتِ العلميّة الجادة، أنّ الأفكار الحديثة التي يعدّ الرافض لها رجعيًا، تقود الآن الفرد والأسرة إلى (وادي) الإفلاس القِيمي حيث لا قمم يحثّ المرء السعي إليها للارتقاء بكيانه؛ فانتشرت بذلك الأوبئة الأخلاقيّة، والقلق المرضي، والانتحار، والتحلّل الجنسي، والشذوذ، والأمراض الفتّاكة .. وفي مقابل هذا الواقع الانحداري المنبثق من تحلّل الإنسان من نواة إنسانيته وأصالتها، استبان للراصدين للواقع الغربي وتحوّلاته، أنّ الأنظمة المحافظة أخلاقيًا والتي كانت لها اليد العليا في الغرب في زمن ما قبل الحداثة، كانت أفضل وأحدى وأنفع للفرد والأسرة والمجتمع ".. فهل يجوز للمرء أن يعاند الحقائق، ويعانق

Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics, pp. ۲۷, ۱۰۰ (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p. ۱) (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p. ۱)

Mary Ann Lamanna and Agnes Riedmann, Marriage and انظر؛ Families: Making Choices in a Diverse Society, Cengage Learning, ۲۰۰۸,

الأوافل، ويترك النافع الهادي ليأخذ بالفاسد الضار؛ لمحرّد أنّ الفاسد هو (الجديد)، وأنّ النافع من (القديم) المتصرّم؟!!

رابعاً الدعوة إلى التبرّج هي أيضًا دعوة إلى الرجعيّة والعودة إلى ما كانت عليه حضارات عليه حضارات تديمة وفلسفات كانت تمجّد حريّة المرأة في أن تفعل ما يحلو لها كالإبيقوريّة والمزدكية وغيرهما .. فهي ليست دعوة خرجت لتوّها من رحم (الإبداع)، كما أنّها ليست من طريف الفكر الإنساني!

ولا يصح أن يُعترض علينا في هذا المقام، بأن المنكرين للحجاب والراغبين في السفور لا يدعون إلى كشف المرأة مفاتنها من باب تقليد الحضارات القديمة، وإنّما من باب موافقة صواب هذه الآراء .. لأننا سنقول نحن أيضًا؛ إننا لا ندعو المرأة إلى التزام الحجاب، لجرّد أنّ الأمم السالفة أو الأجيال المسلمة السابقة قد فعلت ذلك، وإنما لأنّه الحقّ من ربّ العالمين!

فامسا/ تحدّث «ساركوزي» -رئيس فرنسا ذات التاريح الاستعماري البغيض- عن (الحجاب) الإسلامي؛ فأتى بمرّ القول وشنيع الدعوى؛ إذ قد صوّر الإسلام على أنّه يختزل المرأة في أنّها (عورة) لا بدّ أن تمنع أنفاسها من معانقة أنسام الحريّة، ممّا يعارض الأنموذج الغربي (الراقي) (!) للمرأة الحديثة، ذاك الأنموذج الذي لا يمكن أن تتردد المرأة في أيّ مكان كان من أن تأخذ به وتتشبّث بأهدابه؛ فهو جزء أصيل من المنظومة الفكريّة والقِيميّة الغربيّة الني تمثّل (ذروة) (!) ما بلغه (الإنسان) ..!!؟ لكنّ «ساركوزي» في حقيقة نفسه، وفي قرارة

٣٢ الإبيقورية: نسبة إلى مؤسسها الفيلسوف اليوناني «إبيقور» «Ἐπίκουρος») (٢٤٣ق.م-٢٧٠ ق.م). فلسفة سيطرت على حوض المتوسط قبل قرنين من ظهور المسيح، وقد قام مذهبها الأخلاقي على أنَّ متعتي الجسد والبطن هما غاية الحكمة.

٣٣ المزدكيّة: نسبة إلى «مزدك» (٤٨٧م-٢٤٥م). ديانة فارسيّة تدعو إلى المُشاعيّة في النساء والأموال.

قناعته يعلم أنَّ الإسلام كتصوّر إيماني يَصِل الدنيا بالآخرة، والزمني بالمطلق، وكممارسة ماديّة ذات جذور أيديولوجيّة متماسكة ومتناغمة مع أجزائها، لا يمكن أن تقف أمامه ثقافة أوروبا في زمن «ما بعد الحداثة» ، حيث الثقافة (التهادميّة) والاحتزال المُشطَّنَّ ؛ ولذلك قال هو نفسهُ بالحرف: «إنَّ أسلمة أوروبا تُعد أمراً لا يمكن تفاديه.» « l'islamisation de ".!! «l'Europe est inéluctable

فليست دعاوى ربط (الحجاب) بالرجعيّة التي روّج لها «ساركوزي»، وسنّ لأجلها قانونًا يقضى بمنع المحجبات من دخول المدارس؛ إلاّ حالة دفاع نفسي متشنّج وليست هي موقفاً عقلياً بقناعات موزونة؛ إذ كيف يجتمع القول بظلامية شرائع الإسلام مع حقيقة تفوّق هذا الدين وجاذبيّته في أوروبا نفسها، رغم غياب الكيان السياسي الذي يتبنّي حمل هذا الدين إلى الأمم الغربيّة، في نفس الآن؟!!

يعيش الغرب اليوم في ظلّ مناهج ((ما بعد الحداثة)) أشد أزماته الفكريّة تمديداً لكيانه الحضاري الذي يستمد منه مبرّر فلسفته التمدّدية، بعد أن كَفُر بالحقيقة المطلقة، وسادت فيه المدراس الفكرية التي تتصادم ولا تتكامل، واحتاحته التيارات الأيديولوجية والفلسفيّة والعلميّة التي تختزل الإنسان في جانب واحد بسيط من مجموع بنائه المعقّد أو ربّما حتّى دخيل على حقيقة بنيانه؛ فهو مرّة (كائن مستهلك)، وفي أخرى (كائن جغرافي)، وفي ثالثة (كائن منطلق بلا حد)، وفي الرابعة (كائن بلا قيمة؛ لا يشدّه إلى الأرض وتد) ...!

نقل «Philippe de Villiers» هذا الكلام عن «ساركوزي» في حديث خاص بينهما، مع العلم أنّ «Philippe de Villiers» هو من الشخصيات المقرّبة من «ساركوزي»، وقد عرض بعضًا مما جاء في هذا الحوار، في لقاء صحفي مع مجلّة «Famille Chretienne»، وانتشر هذا الخبر على الكثير من مواقع النت.. المقال من موقع المحلّة الأسبوعيّة «Famille Chretienne»:

http://www.famillechretienne.fr/societe/politique/philippe-devillierspour-sarkozy-lislamisation-de-leurope-estineluctable to str dorrog.html

إنّها ازدواجيّة الخطاب .. خطاب التشويه والتخدير الموجّه إلى العامة عن طريق الإعلام .. وخطاب التحذير النابع من وعي -ولو كان جزئيًا- بقدرة هذا الدين على فرض بدائله لحلَّ المشاكل الفرديّة والجماعيّة المزمنة في أوروبا!

ولا يستغرب أن تصدر هذه التعليقات والمواقف من رئيس دولة لازال شعبها يعيش في (جيتو) ضيق داخل أوروبا حيث ينامون ويصحون على أمجاد التراث التليد (الجيد)، و(الثورة الفرنسيّة) العتيقة، في عجز عن التواصل حتى مع الثقافات الأوروبيّة الأحرى، وذعر من النموذج الثقافي الأمريكي ...!

## الشيادة البيانية: الخاب امتهان لكرامة المرأة

يقول المعترض .. :«إنّ الإسلام يمتهن المرأة ويحطّ من قدرها ويسومها من كـأس الـصَغار صنوفًا؛ حتى إنّه يرى أنّها عورة تستقذر العين النظر إليها؛ فلا بــدّ أن تمنــع عــن أعــين الرجال!!!»

«إِنَّ القرآن يشينها بقوله : ﴿ وَقُل لَّلْمُؤْمِنَاتِ بَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ نُبْدينَ رِنَمْتُهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرْبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَـهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهنَّ أَوْ آبَاِئِهنَّ أَوْ آبَاء بُعُولِتِهنَّ أَوْ أَنْنَائِهَنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهنَّ أَوْ إِخْوَانِهنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو النَّاعِينَ

٣٦ صُنّف الفرنسيون على أنّهم (أسوأ) (سيّاح) سنة ٢٠٠٩ ؛ لجهلهم التام باللغات الأجنبيّة، وعجزهم عن التعامل (المهذب) مع غيرهم .. وذاك ولا شكّ ناتج عن فساد النظام التعليمي الدوغمائي الفرنسي، وانحسار أفق الفرنسيين عند قوالب قيميّة ومعرفيّة بائدة تبدأ مع الثورة الفرنسيّة (البورجوازيّة) وتنتهي عند بداية القرن العشرين مع انتهاء بريق الاستعمار العسكري الفرنكفوني ..

انظر الخبر في:

<sup>(10/1/2009)</sup> 

غَيْرِ أُوْلِي الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينَتِهنَّ وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ " »

## الجو إب

**رُولًا/** ما هي كرامة المرأة التي يخشى المعترض أن تُهدر إن لبست المرأة الحجاب؟!!

هل كرامتها التي يجب أن تصان، هي إثبات حقّها في أن تتعرّى، وتكشف مفاتنها، وتخاطب غرائز الرجال بلغة الإثارة؟!

هل صميم كرامتها هو في أن تشغل وقتها في التزيّن والتعطّر واللهاث وراء (تقليعات) التسريحات والفساتين؛ حتى تلوي أعناق الرجال في الطرقات والمحلاّت العامة؟!

هل لبّ كرامتها هو في أن تُختزل في لحمها وألوان ثيابها؟!

هل عين كرامتها هي في نضارة شبابها التي ينتشى بما الباحثون عمّا يفتن العيون؟!

عن أيّة كرامة يتحدّث المعترض؟!

أين كرامة إنسانية المرأة؟!

أين شرف عقل المرأة؟!

أين قيمة المرأة الأم؟!

القضيّة عند هؤلاء، لا تخرج عن اثنين .. إمّا ترديد ببغائيّ لما يقوله الدسّاسون دون وعي ..! أو عمالة عن وعي وتدبير!

لقد ظلّ هؤلاء الذين يدّعون نصرة المرأة، يحاربون الحجاب على أنّه يقمع حقّ المرأة في الاختيار، ويجبرها على أن تفعل ما لا تريد .. ولمّا أعلنت فرنسا عدوالها على الحجاب بمنع البنت التي تغطّى رأسها بقطعة قماش من طلب العلم في المدارس والجامعات ولو أقسمت لهم

٣٧ سورة النور / الآية (٣١)

بالذات المقدّسة والأيمان المغلّظة أنّها ترتدي الحجاب عن قناعة ويقين وحبّ، سكت دعاة (حريّة) المرأة وحقّها في (الاختيار) .. فأين إذن ذهبت (كرامة المرأة) التي يدافعون عنها ويدفعون عنها-بزعمهم- عدوان (الظلاميين)؟ أليس حقّ المرأة عندهم في أن تغطّي رأسها جزءًا من كرامتها الآدميّة .. أم أنّ كرامة المرأة لا تلتقي مع (الستر)، وإنّما هي فقط موصولة (بالعرى)؟!!

ولَّما كان الصِرب يقتلون النساء المسلمات في كوسوفا، ويذبحونهن بعد اغتصابهن بصورة جماعيّة أمام أو لادهن .. وبعضهن قد فتحت بطولهن، ووضعت فيها أجنّة كلاب .. أين كان عندها من يدافعون في بلادنا عن (كرامة المرأة) المنتهكة -بزعمهم- من الحجاب الإسلامي؟!!'

هل ارتداء المسلمة الحجاب، هو أمر (يغتال) كرامتها .. في حين أن اغتصاب المرأة الواحدة من العشرات هو أمر فيه نظر، لأنه لا يكاد يخدش من قيمتها شيئًا؟؟!

بأيّة حجّة -بربّكم- تتحدّثون ؟

حقّ المرأة في أن تغطّي حسدها هو أمر يسقط كرامتها .. واستعمالها في إعلانات الشامبو، والصابون، وإطارات السيارات، وشفرات الحلاقة، ومعجون الأسنان، وأدوات المطبخ، باستثارة أعين الرجال إلى مفاتنها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها .. هو أمر لا يمسّ من كرامة المرأة شيئًا؟!!!

ما هذا الميزان المنكوس!

ستر المرأة حسدها، هو أمر ينال من كرامتها .. واسترقاق بنت الثامنة عشرة ربيعًا، بأن تُجبر على (ريجيم) قاس حتّى لا يتجاوز وزنها كذا رطلاً، ولا يتعدّى مقاس خصرها كذا

واجه د. ((محمد عمارة)) بهذا السؤال زعيمة النسويات العربيات ((نوال السعداوي)) في حوار تلفزيوني؛ فلم تردّ جوابًا!!

سنتمترًا .. ولا يبلغ طول وعرض كذا وكذا .. حتّى تثير إعجاب الناظرين إليها وهي تلبس الملابس الشفافة على ركح عرض الأزياء الجديدة .. ذاك أمر لا ينال من كرامتها شيئًا!!

إنّ كرامة الأنثى لهي في أن تُربّي صغيرة في كنف أسرة صالحة، على الحقّ والخير .. وتتزوّج من الرجل المؤمن البرّ .. ويُحرس أبناؤها من غوائل الفساد .. وهي في أثناء كلّ ذلك تنهل من فيض العلم النافع، وتدعو الناس إلى العمل الصالح!

إنَّ كرامة الأنثى لهي في أن تمنع من أن تُفتن .. وألاَّ تتخذ أداة للفتنة!

إنّ كرامة المرأة لهي في أن تعبد ربّها على بصيرة .. لا أن تساق إلى الهلاك في الآخرة تحت شعار حقّها في كشف عوراتما!

ولله درّ الصحفيّة الشهيرة المهتدية إلى الإسلام «إيفون ردلي» «Yvonne Ridley»، وهي – الشقراء البريطانية - تقول في نسف هذه الدعوى: «التفوّق في الإسلام يتحقّق بالتقوى، لا الجمال، ولا الثروة، ولا القوّة، ولا المقام، ولا الجنس.

قولي لي الآن، أيّهما أكثر نزوعًا للتحرير؛ أن يُحكم عليكِ تبعًا لطول تنورتك وحجم صدرك الذي كبرتيه بعملية تحميل، أو أن يحكم عليكِ تبعًا لشخصيتك وعقلك وذكائك؟

تخبرنا المحارّت الناعمة نحن كنساء أنّنا إن لم نكن طويلات ونحيلات وجميلات، فسنكون غير ۳۹ «عبوبات و لا مرغوب فينا.»

ثمّ -في المقابل- إن الإسلام يلزم الرجل بألاّ يكشف ما بين السرّة والركبة، وأن يطلق لحيته، وألاّ يخالط النساء، وألاّ يصافح من لَسْنَ من محارمه .. فلِمَ لا يقال إنّ هذه الأحكام تمتهن كرامته؟!! أم إنَّ أحكام لباس المرأة وسلوكها، هي فقط محلَّ ريبة!!

http://yvonneridley.org/yvonne-ridley/articles/how-i-came-to-love-theveil-٤.html

 $\mu$ 

Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil \*\* من موقع الكاتبة:

ثانياً/ هل حققت النماذج الغربيّة للمرأة الكرامة التي رفعت قيمتها، وحققت لها سعادتها؟ أحيب بلغة أرقام: تخبرنا إحدى المكاتب الرسميّة الأمريكيّة في إحصائيّة لسنة ٢٠٠٧م حول الوظائف التي شغلتها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكيّة سنة ٢٠٠٧م، أنّ:

٩٦,٧ % ممن يعملون في وظيفة (سكرتير) وإعانة إدارية، نساء!

٧٥،٦ أمن المحاسبين في المحلات، نساء!

٤٧٠ من النوادل في المطاعم، نساء!

٩٩% من موظفي الاستقبال، نساء!

٦٨،٥ % من موظفي حدمة الزبائن، نساء!

٩،٢ ٥ من الخدم وعمال النظافة، نساء!

٩٢،٩ من مصففي الشعر والتجميل، نساء!

وتجيبنا مرة أحرى «إيفون ردلي» بقولها: «كان النساء يعامَلن على أنّهن كائنات أدنى، حتى جاء الإسلام. في الحقيقة، نحن النساء لازلنا نعاني في الغرب حيث يعتقد الرجال أنّهم أرقى من النساء. وهذا أمر من الممكن أن نراه في نظم الترقية والرواتب، من عاملات التنظيف إلى النساء في مجالس الإدارة.

النساء الغربيّات لازالن يعاملن كسلعة، حيث الاستعباد الجنسي في علوّ، وإن كان يتغطّى تحت كنايات تسويقيّة حيث تروّج أحساد النساء عبر عالم الإعلانات. كما ذكرت ذلك سابقًا، فإنّ هذا مجتمعٌ حيث الاغتصاب والتحرّش الجنسي والعنف ضد المرأة؛ أمور

http://www.dol.gov/wb/factsheets/r·leadr··v.htm (\\\\ro\\ro.\alpha\)

<sup>.</sup> ٤ رابط الإحصائيّة من الموقع الرسمي:

عادية. محتمع، المساواة فيه بين الرجل والمرأة ليست إلا خديعة. محتمع، حيث قوّة المرأة أو تأثيرها متصلّ في الأغلب بحجم نهديها. » أ

وشهدت شاهدة من بلاد الغرب ..! وأرجو ألا يلومها أحد على عبارتها التي قد تبدو (فاقعة) عند البعض؛ فإن هذه (المثقّفة) (الشجاعة) قد اكتوت بنار (تشييء) المرأة، وإعدام قيمة الأنوثة فيها خارج (الدائرة الجنسيّة)!

تَلْكُمْ إِنَّ مِن يُسأَل بحق عن موقفه النفسي من الحجاب: أهو مقبرة لآدميّته أم معراج لإنسانيّته، لهي المرأة نفسها، لا أن تلقّن المرأة ما (يحسن!) بما أن تقوله على ألسنة الليبراليين والمنصّرين .. وهاهي المرأة المسلمة تشهد في إحصائيّة قامت بما منظمة غربيّة (The Gallup Organization) تحت عنوان: «ماذا تريد النساء: الاستماع إلى أصوات النساء المسلمات» « What Women Want: Listening to the voices of Muslim في سنة ٢٠٠٥، لغير ما أراد القوم منها .. فقد ثبت في هذه الإحصائيّة التي شملت ٨٠٠٠ امرأة في ثماني دول، أنّ الحجاب والنقاب لم يعتبرا من مظاهر الظلم كما يقول التغريبيون عندنا. واختار حلّ النساء المستفتيات القول إنّ أكثر ما يسوؤهن من الحضارة الغربيّة هو الفساد القيمي والتحلّل الأخلاقي.

كما تشهد حالات الامتعاض في الغرب من التضييق على المحجّبات، أنّ من يقود حملات المعارضة للتضيق على اللباس الإسلامي هن المسلمات أنفسهن، وحلّهن من الشابات، ومنهن

Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil (1)

<sup>24</sup> رغم أنَّ الدراسات النسويَّة تقوم على اعتبار (المرأة) المصدرَ الوحيد لفهم (المرأة) فهي: (الموضوع) و(المعيار) كما تقول «دوروثي سميث» «Dorothy Smith»، إلا أنَّه -كما يذكر ذلك العديد من النسويات- يستثنى من ذلك العالم الثالث، والسود، والنساء المسلمات! (انظر؛ Katherine Bullock, op. cit, p.٣٩)

Ali Shehata, Heather El Khiyari and Julie S. Mair, انظرر؛

Demystifying Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the rist Century, Florida: Elysium River Press, ۲۰۰۷, p. ۲٦٥

مسلمات غربيات.. فكيف يكون الحجاب مع ذلك في واقع المرأة عنوان إذلال أو أثقال أغلال؟! أين هذه المحنة المزعومة؟!! وأين الحجر على حقوق النساء المدّعى!!! إنّها تجارة الوهم، وأفكارٌ رصيدها الوهن!

إنّ الترعة العدوانيّة نحو الحجاب باعتباره علامة امتهان للمرأة، ليست إلاّ إحدى إفرازات الجهل والخضوع لأنماط التفكير (المصنّعة) و(المعلّبة) التي تفرضها وسائل الإعلام الخاضعة لمؤسسات (مؤدلجة) ذات برنامج (مدفوع الأجر)؛ وهو ما اعترفت به الكاتبة الكنديّة المسلمة «كاثرين بلّوك» «Katherine Bullock» في مقدمة كتابحا «Women and the Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes – أصله أطروحة دكتوراه – الذي دافعت فيه عن الحجاب، وفكّكت فيه الخطاب الغربي، ونسفت دعاويه المختلقة:

«شاهدتُ سنة ١٩٩١م تقريرًا إخباريًا على التلفزيون يظهر النساء التركيات العائدات إلى الحجاب. شعرت بالصدمة والحزن لأجلهن. وقلت في نفسي: «إلهن مسكينات، لقد غُسلت أدمغتهن بما تقدمه ثقافتهن.» لقد كنت أعتقد —ككثير من الأوروبيين – أنّ الإسلام يضطهد النساء، وأنّ الحجاب هو رمز اضطهادهن. تصوّروا إذن المفاجأة التي وقعت لي بعد أربع سنوات وأنا أرى نفسي على مرآة محلّ، مرتديةً لباسًا يماثل تمامًا لباس أولئك النسوة المضطهدات. لقد انطلقت في رحلة روحيّة خلال مرحلة الماجستير؛ كانت نتيجتها بعد أربع سنوات، اعتناقي الإسلام. تضمّنت الرحلة انتقالي من بغض الإسلام إلى احترامه ثم الاهتمام به، إلى قبوله.»

إنّه الانتقال من التفكير (بخلايا مخدّرة) إلى التفكير (بعقل مبصر)!!

Katherine Bullock, op. cit., p.xiii

## الشياب تزمّت بغيض

«الحجاب تزّمت، وتعصّب، وتكلّف في اللباس، وتضييق على النفس، وإمعان في السير في مضايق الحرج والإعنات ..!!» .. هكذا لسان من يعادون الحجاب .. وينصبون له لواء البغض .. فهل لكلامهم رصيد من صواب ..؟ وهل يستحقّ شيئًا من الاعتداد ..؟

## الجو إب

(ُولًا/ قد قيل: «الحكم على الشيء، فرع عن تصوّره» والحكم على الشيء دون تصوّره؛ باطل محض .. والحكم عليه بتصوّره على غير حقيقته؛ تجانف عن الحقّ!

الصورة في حقيقتها، بعيدًا عن التجميل أو التحقير والتشويه هي: فتاة مقبلة على ربّها، قرأت قرآنها وسنّة المعصوم المبلّغ عن خالقها؛ فوجدت أنّ الإسلام يأمر المرأة بالحجاب، ويدعوها إلى أن تغطي مفاتنها بالحدود التي رسمها الشرع، وتبتعد عن أماكن اللهو والفساد، ولا تخالط الرجال .. ثمّ هي بعد ذلك، تأخذ من حلال الدنيا ما تريد، وتلبس في بيتها وأمام زوجها ما تشاء من رائق وبديع، وتتجمّل في محافل النساء باللباس الجميل والحليّ بلا نكير، مادام ذلك لا يفتح للفتنة والكِبر والرغبة في الشهرة سبيل .. قد فُتِّحت لها أبواب الأخذ من موارد النعمة، ولم تمنع في هذا المساق إلاّ من اللباس الذي يثير غرائز الرجال .. فأين الترّمت وأين التشدّد. ؟!

إنّ ما فاه به المعترض من عباراتٍ مجّانيّة للنكير على المحجّبات، لا تحمل من ثقل الحجّة شيئًا؛ بل هي مثقلة بأوضار الحيف في استكناه حقيقة الحجاب وواقع أثره على المرأة التقيّة!

ثمّ إنّ هذا المُنكر على من تسبل لباس العفّة على حسدها، قد سيطر على عقله ما اختاره الغرب من أنماط تفكير وسلوك؛ فهو لا يرى المرأة إلاّ في مجامع الاختلاط واللهو والعبث، ولا تروق له إلاّ وهي تتأبّط شهواتها، وتنثر سهام الفتنة في خلواتها وجلواتها .. هو لا يراها مقبلة على صلاة، ولا سابحة بين موج كتاب، ولا صادعة بالحقّ في مقام بلاغ!

إنّه إسقاط لنمط الحياة الغربي على واقع المرأة المسلمة .. ولكنّهما لا يلتقيان، قد عَظُمَ البرزخ فلا يجتمعان .. ولمّا علم المنكر أنّ الجمع بين التراب والتِبر محال؛ قاده فكره إلى أن يمحو من المسلمة معالم كيانها، حتى توافق (القالب) الغربي الذي يريد أن يغتالها!

ولو أنّ هذا المعترض كان مبصرًا منصفًا؛ لحاكم النمط الغربي إلى معايير الاعتدال والنضج العقلي، لكنّه لم يفعل ذلك، وإنّما اختار أن يدفع المرأة المسلمة أن تسفل في قدرها بأن تخرج من خدرها، لا لتصنع خيرًا؛ وإنّما لتسفح ماء (الآدميّة) المكرّمة، على (مذبح) لهمة الرجال الجامحة .. ولمّا رفضت صاحبة الحجاب الاحتجاب عن نور الطهر؛ رماها الرامي بالتزمّت والتكلّف في مجانبة الحلال الزلال .. فهلا أخبرنا عن أيّ حلال يتحدّث، وما هي الطهارة التي منها قد مُنعت!

إنّها عقول قد (برمجت) على الإنكار .. تظن أنّ بيانها من لسانها .. وهي —لو علمت– ترى العالم بغير عينيها، وتستلذّ ما وافق أهواء غيرها!

ثانيا/ إنّ الغرب الذي يرضع المعترض من حليب فكره، لا يرى في المرأة النصرانيّة التي توارت خلف حجاب الأديرة، ومنعت نفسها من أطايب الحياة؛ طمعًا في حلم ساذج شنيع المعالم؛ وهو أن تكون يوم القيامة عروس المسيح (إلهها) و (خالقها!!) بزعمها (!!) . لم ير فيها مجرمة ولا خائنة لشهوات طبعها .. وإنّما هي عنده امرأة قد اختارت من اللباس وأمور المعاش ما وافق فكرها .. أمّا عندنا، وقد فتح الشرع لأبواب الملاذ كلّ باب، ما لم تقد إلى فساد، فقد رميت المرأة بنصال التشدّد والتكلّف ..!!

٤٥

Saint Alphonso Liguori, True Spouse of Jesus Christ or The Nun وهو زواج Sanctified by the Virtues of her State, Dublin: John Coyne, ۱۸۳۰ (روحي) له مهره الذي تدفعه الراهبة!!

فكيف يستقيم الحال، وتعتدل الصورة في عقل لا يستشنع الرهبنة القائمة على تعذيب النفس وجلدها بسياط الحرمان، ويستقبح مع ذلك تغطيةً للحم، لا تمنع خيرًا، ولا تحرم من نعيم لا يستغنى عنه؟!

ثالثًا/ لا شكّ أنّ عامة من يقول إنّ الحجاب هو نوع من التزمّت الصرف، يزعم في الظاهر؛ حتّى لا يتّهم بالانحراف العقائدي- أنّ الإشكال ليس في الحشمة ولا في التديّن، وإنّما الاعتراض منصرف إلى المبالغة في التباعد عن مظان الفتنة، والتحرّز من مسالك الغواية.

ووجه الخطأ في هذا المقام هو أنّ المنكر على الحجاب باعتباره تزمّتًا، قد أهمل (مصدر) الحكم على الشيء بالاعتدال والتفريط؛ وهو النصّ الشرعي .. فالتزمّت هو فعل يتضمّن المبالغة في ترك المباحات .. والشرع وحده هو الذي يحدّد بصورة نهائية المباح من الممنوع .. ولمّا كان الأمر كذلك؛ وجب استنطاق نصوص الشرع للحكم على الحجاب على أنّه التزام بواحب، أم تكلّف وتزمت لم يترل به الله سلطانًا!

وبالنظر في نصوص الوحي؛ وحدنا أنّ الحجاب فريضة شرعيّة محكمة لا يردّها مسلم البتّة، ولا يرتاب في ذلك من فقه من دين الله شيئًا .. وعندها تسقط دعوى تزمّت المحجّبات؛ لأنّ فعلهن موافق لأمر صاحب الشرع حلّ وعلا؛ فلم يمنع مباحًا، ولم يضيّق واسعًا!

رَ(بِعَا/ إِنَّ القَائل إِنَّ الحَجَابِ تَرَمَّت لَم يَدَرُكُ مَن حَقَيْقَةَ الحَجَابِ شَيْئًا؛ وإنَّمَا غُمَّ عليه بفعل اتَّخاذ الواقع (مصدرًا للفكر) لا (موضوعًا للفكر)!

إنّ هذا المعترض قد نظر فيما حوله؛ فرأى أنّ التغريب والعالمانيّة والحداثة وما بعدها، كلّها قد أنشأت مظهرًا في اللباس له خصوصيّة ومقاس .. ولأنّ هذا المعترض يميل إلى الحكم على ما يبدو من السطح، دون أن يترع إلى الغوص في العمق؛ فقد ظنّ أن واقع بلادنا هو الذي يفرض أشكال اللباس التي تناسبه وتتساوق مع أنماطه الحياتيّة ومعاييره الجماليّة .. وهو عين الخلل في التفكير!

إنَّ الواقع موضوع للتفكير والحكم والتغيير، وليس هو أصلَّ لمعرفة الحسن والقبيح .. إنّنا مطالبون بأن نغيّر الواقع حتّى يوافق أفكارنا الصائبة، ولسنا مطالبين بأن نجعل أنفسنا عرضة لتقلّب الواقع، وتغيّر أنفس الناس، وتحكم أهوائهم في أفكارهم ..

إنّ عبارة «التزمّت» هي عبارة حمّالة أوجه، لا يمكن ضبط معناها إلاّ بتحديد معيار نعرف به الاعتدال والتطرّف، والرخاوة والشدّة، والانضباط والانفلات .. وإذا غيّرت (المعيار)؛ تغيّر حكمك على الوسط والأطراف، والحقّ والباطل، والهدى والضلال ..

وكمثال يجلّي الحال؛ أقول: توجد في بلاد الغرب بعض المناطق التي يرتادها مجموعة من الناس يسمّون بـ «Nudism» يتبنون فلسفة «العري» «Nudism»، وهم: رجالاً ونساء، لا يلبسون شيئًا، عوراتهم المغلّظة مكشوفة، وهم يعتبرون أنّ هذا هو السبيل السويّ للحياة، وأن تغطية العورات هو من التكلّف الاجتماعي المصطنع، وأنّ الأصل أن يكتفي المرء بجلده، ويستغني عن كلّ لباس .. فلو مشت بينهم امرأة تلبس ملابس البحر؛ فسيبدو شكلها منكرًا، وفعلها مستهجنًا؛ لأنّها خالفت ما يرونه اعتدالاً، بترك تغطية أيّ شيء من البدن ..

ولو غيّرت رِحْلَكَ إلى بلاد أحرى؛ فسيتغيّر المعيار، لتبدّل الأعراف .. وتبقى طول عمرك تغيّر ذوقك وحكمك وقيمك، تبعًا لتبدّل أهواء الناس، رغم أنّك نفس الإنسان؛ لحمًا وعظمًا وفكرًا، هنا وهناك ..!!

فامسا/ إنّ الفعل الذي يجب أن يدان باعتباره تزمّتًا، هو حرمان المرأة من حقوقها الآدميّة، ومنعها من الملاذ الدنيويّة الضروريّة، وقبل ذلك ما يمنعها من أن تؤدّي وظيفة العبوديّة، وما يحول بينها وبين النجاح في اختبار الدنيا لتنعم بجنان الآخرة ..أمّا ما هو غير ذلك، فيخضع لمراعاة الحاجات الفرديّة والاجتماعيّة، ومصلحة الأسرة والمجتمع، وواقع البيئة .. فيُمنع الرحل من أفعال لأنّها تتعدّى على حقوق أساسيّة للمرأة والأولاد، وتمنع المرأة من حقوق الآباء .. لتعدّيها على حقوق أولى للزوج والولد، ويمنع الأبناء من حقوق تجور على حقوق الآباء .. وهكذا تتداخل الحقوق، وتتوسّع، وتضمر، تبعًا لتشابكها فيما بينها، وصلتها بوظيفة العبوديّة للله عزّ وجل.

Frances Merrill, Among the Nudists, Early انظر في فلسفة هذه (الطائفة) وتاريخها؛ Prances Merrill, Among the Nudists, Early وقد نشر هذا الكتاب أوّلاً سنة ١٩٣٠م، وفيه دفاع عن (حق) العري في المجامع العامة!

## الشياب عن نفسها المرأة من التعبير عن نفسها

يقول الرافض للحجاب: «إنّ الحجاب، هو عدو حريّة المرأة وانطلاقها لتعبّر عن نفسها!! إنّه يجعل المرأة كخيمة متنقلّة، ويأسر جمالها ويمنعه من أن يعبّر عن حيويّة هذا الإنسان المبدع!»

## الجو اب

**رُولًا/** من العسير -في الحقيقة- أن نتصوّر كيف يمنع اللباس المحتشمُ المرأةَ من أن تعبّر عن نفسها!!

هل أدوات التعبير عن النفس الإنسانيّة هي: الصدر المكشوف .. والأفخاذ العارية .. والشفاه الحمراء!

هل تتكلّم المرأة بلسالها أم بشعرها المحدول؟

هل تكتب المرأة للتعبير عن نفسها بقلم الحبر الذي تملكه المحجّبة والمتبرّحة .. أم بأدوات التحميل وصفائح المساحيق؟!

إنّ تصوّر وجه هذا الاعتراض، لهو من الصعوبة بمكان!؟

هل تعجز المرأة التي تستر حسدها عن أن تكون مدرّسة نابهة؟! أو طبيبة عالمة؟! أو أديبة نابغة ؟! أو صحفيّة بارعة ؟!

هل تعبّر المرأة عن فكرها الراقي، وأدبها السامي، واكتشافاتها النافعة، بقوامها الممشوق، ولباسها الضيّق، وقلائدها الساحرة للعيون؟!

لماذا تختزل طاقات المرأة في شكلها الظاهر للعيون؟! لماذا تقمع طاقات المرأة الإنسانة العاقلة لصالح مظاهر زائفة قد تتقن صناعتها أتفه النساء وأكثرهن بلادة!؟

ثانيًا/ يمنع الحجاب المرأة من أن تعبّر عن نفسها على أنّها دمية لامعة بلا روح . . إنّه يمنعها من أن تعبر عن نفسها على أنّها بريق لامع عند الشباب، وظلمة حالكة إذا عدا عليها الزمان وفقدت نضارة الصيى . . !

إنّ الحجاب يدفع المرأة إلى أن تعبّر عن نفسها على أنّها إنسان، موفور الكرامة، والقدر، ويمنع من يعاملها من تقويمها بما تملك من جمال وجاذبية ناتجة عن تناسق ملامحها، وتناغــــم ألوان المساحيق على وجهها!

إنّ الحجاب هو تعبير من المرأة على رفضها أن تكون في أعين الرجال كيانًا يوزن بالأحمال، ولا يقوّم بالأفكار والأخلاق!

ثَالْتًا/ إن الحرية التي تبيح كلّ فعل، وترفض أن تصنع لفعل الإنسان حدودًا، لهي في حقيقتها نوع صريح من (الفوضوية)، وإعلان فصيح لفكرة (البهيميّة) حيث يطلق الإنسان نفسه على سجيّتها، فلا يردّ لها أمرًا ولا يمنعها من شهوة طيّبة أو خبيثة ..

إنّ هذه الحريّة بهذا الشكل الذي تبدو به على أفواه دعاة (حريّة المرأة في السفور)، لتنطلق من مبدأ أساسي، وهو أنّ الإنسان لم يخلق إلاّ لهذه الحياة؛ فمبتدؤه في الرحم، وفناؤه تحت الجنادل في القبر .. ولذلك فعليه أن يعبّ من نعيم هذا الوجود الزائل عبًا؛ فإنّ وجوده في حقيقته هو خيال زائف لا يخفي وراءه آخرة للحساب .. إنّه وجود ترابيّ رخيص لا يستحقّ أن يكبح فيه الإنسان جوارحه عن كلّ لذة متاحة، فإنّ الفناء يشمل الجميع، بلا عودة ..

إنّ هذا الفهم المميّز للحريّة، ليحمل فهمًا عدميًا للحياة حيث تستوي كلّ الأشياء لأنّها تسير إلى (لاشيء) .. فلا يجوز عندها أن نمنع هذا الكائن الذي يعيش في كون (العبث)، من أن يمتّع حواسه بشيء من (اللذائذ) المتاحة بين أكوام الكدر ..

إنَّ هذه الحريَّة بأصولها وإفرازاتها، لتتعارض كليًا مع الفهم الإسلامي لمعنى (الوجود) وحقيقة (الاستخلاف) على الأرض .. إنَّ هذه الدنيا، ممر، وليست بمستقرَّ .. وهي دار اختبار، لا دار قرار .. وفيها تمتحن القلوب والجوارح، وفيها تحاسب الأنفس على الأفعال والتوارك .. فهل يصح مع ذلك أن يُردّ الحجاب لجرّد أنّه يمنع من ممارسة هذه الحريّة بإطلاقها وتموّرها؟!

ر (بعًا المرأة التي تلبس ما (تريد) وتكشف ما (تشاء) هي حرّة في نفسها، مالكة لزمام أمرها؟!

إنّه علينا أن نعرف من يصنع معيار الجمال؛ لنعرف حقيقة (إرادة) المرأة في ممارسة التعبير عنه..!

إنَّ الجمال -كقيمة ومعيار - في العالم الذي يترك للمرأة -ظاهريًا - أن تعبّر عنه بما شاءت، لهو في حقيقته صناعة خالصة للمنتفعين من شركات التجميل وما تفرّع عنها، وهو أيضًا أسير للرجال الذين لا يرون المرأة (الصالحة) إلاّ (لحمًا غضًا) و(ألوانًا صارخة ساحرة) .. ثم تتلاشى (المرأة)، فلا وجود لها خارج القوالب الجماليّة (المصنوعة) ..

إنّ هذه المصانع التجاريّة، وتلك الشهوات الرجاليّة الأنانيّة النهمة، لهي في الحقيقة من ترسم للمرأة الرافضة للستر، معاني (الحريّة) ومقاييس (الجمال)، فإن سلكت هذه المرأة غير الطريق الذي رسم لها، واختارت غير ما اختاروا لها؛ فسيسقطونها، لأنّها لا تملك من إرادتها شيئًا ..فالحرية ما اختاروه لها، والجمال ما رضوه لها.. فأين اختيارها الذاتي؟! وأين حظّها الصميمي من الحرية؟!

لقد أدّى هذا الواقع الغربي في تشكيل معاني (الأنوثة المرغوبة) من الرجال، إلى ظهور كتّاب غربيين ينكرون معنى مطلق وكيان ثابت اسمه (أنثى) أو تعبير عنه هو (الأنوثة)؛ من ذلك قول «أندريا دوركن» «Andrea Dworkin»: «الاكتشاف هو، بالطبع، أنّ (مفهومَي) «رجل» و«امرأة» هما خياليين، رسمَي كاريكاتور، تركيبين ثقافيين.» ، وهو ما عبّرت عنه بخلّة «Elle» «هي» في أحد أعداد سنة ١٩٩٦م بدعوها إلى «تفكيك الصورة النمطيّة للجندر » وتذكيرنا (!) أنّ «الأنوثة هي تركيب اجتماعي» معلنة أنّ «الرجال هم من

Andrea Dworkin, Woman Hating, p.175 (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p.197)

٤٨ الجندر: النوع: (ذكر وأنثى)، وأدواره في الحياة الاحتماعيّة ..

حدّدوا معنى الأنوثة منذ بدايتها ، في الأنوثة منذ بدايتها ، في الأنوثة أيضنع ولا تولد ، «فالمرأة تُصنَع ولا تولد ، في الأنوثة منذ بدايتها ، في المراة أيضانع ولا تولد ، في الأنوثة منذ بدايتها ، في المراة أيضانع ولا تولد ، في ال

إنّ الأنوثة -هنا- ليست إلا مُنتَجًا (صناعيًا) خاضعًا لرغبات الطالبين .. والطالب هنا هو (الرجل) الذي (تصنع) له المؤسسات التجاريّة (رغباته) و(نزواته)، ومنها (جمال الأنثى) المطلوب، وهو (جمال) سريع التغيّر، تجاوز الأنماط (العتيقة!) التي كانت تركّز على الألوان وأنواعها وإشراقها، والشعر وتصفيفاته وطوله، إلى أن (يتصرّف) اليوم في جسد المرأة (إضافة) و(حذفًا) في صورة مهينة للقيمة الآدميّة لهذه الأنثى، لا تزيدها إلا خَسْفًا!

وقد أدّى هذا (التشييء الجنسي) للمرأة إلى اقتناع العديد من الغربيات أنّ المرأة -كل امرأة - هي (فاجرة) بالطبع، وليست العفّة إلاّ قانونًا اجتماعيًا دحيلاً على بنياها النفسي .. أو كما قالت «ناومي ولف» «Naomi Wolf» في واحد من أحدث كتبها: «لا وجود لبنات صالحات، كلّنا بنات سيّنات.» (محدّا تحوّلت المرأة في الغرب من (ضحيّة مستغفلة) إلى (مدنبة عن رغبة)، وهي في كلتا الحالتين، مجرّد دمية يلهو بجمالها الرجال مادام لها بريق لامع، فإذا خفّت ألواها وجفّ ماؤها؛ فقدت أحلام آمالها، وانتكست من (آدميّة هيّة) إلى (قطعة من اللحم والعظم) ثقيلة على النفس، وضيعة القدر!

# المناع (فلع الخلاء): (لخباب (فلع القلب)

يردّد المبغضون للحجاب من العالمانيين والمنصّرين أنّ الحجاب الحقيقي هو (حجاب القلب)، وليس هو (مجرّد) قطعة قماش (تلقى) على الرأس!

Wendy Shalit, op. cit., p.v.

Victor E. Taylor and Charles E. Winquist, eds. Encyclopedia of Postmodernism, art. 'Feminism and postmodernism,' London:
Routledge, ۲۰۰۳, p.114

Wendy Shalit, op. cit., p., °

## البو اب

هذه الشبهة سائرة على كثير من الألسن، ولا يخفى عل منصف بطلانها، بل وتناقضها الشنيع .. والردّ من أوجه:

( و الاعتبار الأدبي، والحظ الإنساني في الاحترام .. وإنّ المسلمة العاقلة تعلم أنّ مَن يلحّ موفور الاعتبار الأدبي، والحظ الإنساني في الاحترام .. وإنّ المسلمة العاقلة تعلم أنّ مَن يلحّ عليها أن تترع حجابها بدعوى الحريّة؛ إنّما هو يريد أن يتلصّص بعينيه الآثمتين على لحمها المغطّى، وأنّ رغبته في تجريدها من ستر العفّة ولباس الحشمة، لم تنبع إلاّ من حرصه على التنفيس عن الشهوة المتأججة في صدره، وإن كان يُلبس دعواه ثوب النصح والرغبة في رحرير) المرأة من الظلم والقهر!!!!

إنّ الذي يدعو المرأة إلى السفور، لا يراها في الحقيقة في غير مقام الصاحبة والعشيقة.. أمّا ذاك الذي يدعوها إلى الستر؛ فليست هي في ذهنه إلاّ أمّا أو أختًا أو ابنة .. جزء من كيانه، وقطعة من روحه.. لا يرى نفسه إلا نصيرًا لها، يؤذيه أن تُعامل كدمية ملوّنة حوفاء؛ يلهو كما اللاهون، ثمّ يلقون كما إلى سلّة المهملات إذا ذهبت ألواها بعوامل الزمن القاسى!!

**ثانياً**/ إنّ الحجاب ليس قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها، وإنما هو غطاء مسبل، ونهج في الكلام والمعاملة والإحساس متقن .. إنّه منظومة عقدية وسلوكيّة وشعورية .. وإنّ الظنّ أنّه (مجرّد) قطعة قماش تستر بها المرأة شعرات من رأسها؛ لهو قصور في تصوّر هذه الشريعة وأبعادها وأهدافها!!!

ثالثًا/ يبدو أنّ الذي يتحدّث عن الحجاب وأنّه مجرّد قشرة، وأنّ الحجاب الممثّل للعفّة هو في القلب فقط، يؤمن أنّ طهر الباطن لا يلزم أن يلتقي مع طهر الظاهر .. أمّا نحين فنرى أنّ طهر الظاهر لا بدّ أن يقترن بطهر الباطن؛ فهما متلازمان لا يفترقان، متّصلان لا ينفصمان..

فإذا غطت المرأة رأسها، ولم تصلح باطنها؛ فإنّها ليست في الإسلام بذات دين، وإنما هـــي منافقة تخادع الناس وتخدع نفسها قبل ذلك!!

إنّ العفّة، ليست في القلب فقط، بل هي في القلب والجسد.. ولا يمكن أن تكون في القلب مع فساد الجوارج!!

أيستطيع المخالف أن يزعم أنّ الرجل قد يكون طاهر القلب، لكنّه لصّ يسرق وينهب، أو زان يعتدي على أعراض الناس، أو كذّاب يخادع من أمّنوه؟!!!

إن قال لا يلتقي طهر القلب مع فساد العمل؛ فكذلك نقول: لا تكون عفّة القلب مع كشف المرأة لما أمر الربّ سبحانه بتغطيته!

إنّ العفّة، نبتة عظيمة؛ أصلها وحذرها في القلب، وثمرتها بادية على الجوارح!! وإنّ من فسد قلبها وغطّت حسدها، فإنّما هي تضع ثمارًا مزيّفة لم ترتوِ من نهر الطهر الجاري في قلبها!

ر (بعا/ إنّ المنصّر أمام ثلاثة حلول لا رابع لها:

١-لا يجتمع صلاح الباطن مع صلاح الظاهر.

٢-صلاح الظاهر ليس شرطًا لصلاح الباطن.

٣-صلاح الباطن شرط لصلاح الظاهر.

القول الثاني لا يمكن أن يستقيم؛ لأنّه يشطر الكائن البشري إلى كيانين غير متمازجين ضرورة، وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان.. فقد يكون الإنسان روحًا محلّقة في عالم الطهر، وجوارح غارقة في عالم الوحل ..!! وإذا كانت الروح لا تغادر الجسد، وكانت الأحاسيس

مرتبطة بالأفكار، وكان الفعل ناتجًا عن فكر ورغبة؛ فإنّه يغدو من السذاحة تصوّر الــنفس الإنسانيّة على ألها حزمة مشتتة متفرقة من الأفكار والأشواق والحوافز والأعمال، وأنّها لا تلتقى؛ لأنّها كيانات متباعدة متنافرة!

ولم يبق عندها إلا القول الثالث؛ وهو قول المسلمين الذي يقرّر التلازم بين الظاهر والباطن، والعلاقة الديالكتيكيّة بين داخل الإنسان وظاهره، وأنّه من الخطأ المحض الظنّ أنّ الإنسان قد يعيش بقلبه في عالم وبجسده في آخر؛ إذ العقل والواقع ينفيان الزعم بإمكانيّة أن يكون قلب المرء قطعة من نور، وحسده متمرّعًا في حمأة الفساد؛ ومادام الأمر محالاً؛ فإنّه لا بدّ من ستر ما يثير عوامل الإثارة عند الرجال والنساء؛ من عري يكشف اللحم الحرام، وملابس ضيقة تكشف تفاصيل القوام، مع تطهير القلب من المحفزات للمعصية ودواعي الفتنة؛ باستحضار علم الله بالمظهر والمخبر، والسرّ وأخفى، وتذكير النفس بما أخبر به الوحي من ثواب على الإفساد.

## خامساً/ لماذا تكون المرأة المحجّبة التي تعصى ربّها في الخلوات، حجّة على الحجاب؟!!

إنّ الحجاب هو دليل ظاهر على العفّة إن لم يخالطه فعل قبيح نراه بأعيننا .. أمّا الباطن وحقيقة القلوب فلا يعلمهما إلا الله حلّ وعلا .. وهو نفس قول النصارى في الراهبات مثلاً؛ إذ هم يرون الرهبنة دليلاً ظاهريًا على العفّة، وليس هناك من سبيل لمعرفة باطن الراهبات غير النظر في أعمالهن..

إنّ من عُلِم أنها ترتدي الحجاب، لكنّها تأتي أبواب الفساد؛ فتلك منافقة ذات وجهين، وليس العيب في لباسها، وإنما في أنها لم تلتزم بقية الأحكام التي ترتبط بالحجاب ارتباطًا عضويًا لازمًا ..

إنّ العيب الذي يطال من ترتدي الحجاب وتأتي أبواب الفساد، هو نفس العيب الذي يطال من يؤدّي الصلاة ولا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام! فلماذا يعاير الحجاب إذا وحدت (مُصَلِّ) غير ملتزم بعامة تعاليم دينه؟!!

ساوسا/ إنّ قضية المسلمة هي أنّ الحجاب سبيل إلى العفّة، فلا تشغل نفسها بالنظر إليه على أنّه دليل على العفّة .. إنّ غايتها هي أن تمنع بفعلها أسباب الفتنة ودواعيها، لا أن تبحث من خلال لباسها عمّن يقول عنها إنّها عفيفة ..!

سابعاً/ الغاية الأولى للحجاب، هي منع الرجل من الافتتان بالمرأة؛ وبالتالي فإنّ القول إنّ حجاب المرأة هو في القلب، يغدو بلا معنى؛ لأنّ الحجاب ليس مجرّد رمز بلا وظيفة، أو شكل بلا مضمون فاعل، وإنّما وظيفته تغطية مفاتن المرأة حتّى لا يتسلل الهوى الشيطاني إلى قلب الرجل، ويسوقه إلى الزن وتوابعه.

ثاناً إن مّما ألفته الأذن في هذا السياق قول البعض إنّ من النساء من لا ترتدي الحجاب، لكن لا يستطيع أحد من الرجال أن ينال منها (شيئًا) .. وهذا قول من غرائب ما يطرق الأذن؛ إذ إنّ هذه المرأة التي تركت الحجاب قد قدّمت إلى الرجال الذي يتبعون أعينهم (لحوم النساء)، ما أرادوا أصلاً!!! وهل الزي (بمعناه المألوف) هو فقط المقصود!؟؟ إنّ الزي كما أخبرنا الرسول تم يكون بالعين أيضًا؛ فقد قال: «والعينان تزنيان وزناهما النظر» .. فكيف تكون من رفضت الحجاب لباسًا، قد منعت الرجال مما يريدون، وهي التي بذلت لهم ما فيه يرغبون!؟؟ وهل الملابس الضيقة إلاّ (أداة زين!) .. وهل الملابس القصيرة إلاّ (أداة زين)! .. وهل المساحيق الفاقعة، والروائح الفائحة، والتسريحات العاصفة، إلاّ من أسباب زين العين؟!

ثمّ .. لماذا نفصل الأسباب عن مسبّباتها، والنهايات عن مقدماتها؟!!

هل الزين والاغتصاب هو عمل عفوي يقفز إلى الذهن دون محرّكات أو دواع؟!!

<sup>24</sup> 

معلم، كتاب الاستئذان، باب زنى الجوارح دون الفرج، حديث (٦٢٤٣)، ومسلم، كتاب القدر،
 باب قدر على ابن آدم ... حديث (٢٦٥٧).

ألا تعلم المعترضة أنّ البلاد التي تشيع فيها إباحية اللباس في الشارع والإعلام، هي أكثر البلاد التي تعاني حالات الاغتصاب، رغم صرامة القوانين الزاجرة التي أنزلها المشرعون على من أتى هذا الفعل؟!!

ألا تدري المعترضة أنّ البلاد التي التزمت عامة نسائها بالحجاب، هي أقلّ البلاد من ناحيــة نسب الاغتصاب؟!!

ألم تقرأ المعترضة أنّ الدول التي كانت تحكم بالإسلام منذ قيام دولة الإسلام في المدينة المنوّرة إلى سقوط دولة الخلافة، كانت لا تكاد تعرف جرائم الاغتصاب!!؟

وهل الاغتصاب إلا فعل نفس احتقنت الشهوة فيها بفعل الضخ الإباحي في لباس النــساء، وملصقات الشوارع، ومرئيات التلفاز ..؟!!

إنّ النظرة بريد الزبي .. والشاعر يقول:

كل الحوادث مبداها من النظر \*\*\* ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها \*\*\* فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها \*\*\* في أعين الغيد موقوف على الخطر يسبر مقلته ما ضر مهجته \*\*\* لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر وقال الاخر:

وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا \*\*\* لقلبك يومًا أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كللة أنت قادر \*\*\*عليه ولا عن بعضه أنت صابر

قال الإمام الربّاني «ابن قيّم الجوزية»: «أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنينِ بغضِ أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا

تُخفِي الصُّدُور ﴾ "، ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر؛ جعل الأمر بغضّه مقدمًا على حفظ الفرج، فإنّ كل الحوادث مبدؤها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، تكون نظرة.. ثم خطوة.. ثم خطوة.. ثم خطيئة، ولهذا قبل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات، والخطوات، والخطوات، والخطوات.»

إنّه لا يمكننا هنا أن نتحدث بصورة غرّة عن (تحضّر) الرجل الدي يبصر بعينه دون أن تتحرّك كوامن شهوته؛ لأنّ ذلك من قبل الفصل التعسفي للسنن النفسيّة والعصبيّة في الرجل . . وليس معنى كلامي القول بجبريّة الانفعال الجنسي عند الرجال إلى درجة الوقوع في الزين والاغتصاب، وإنما قصدي أنّ هذا الانفعال هو ردّ فعل عفوي في الجهاز العصبي للرجل، وليس له أن يمنعه من (التنفيس المؤذي) إلاّ بأن يصرّف شهوته في الموضع الحلال، أو أن يكبت دواعي الفتنة بلجام التقوى، وهو ما ليس بمتاح لكلّ الرجال؛ فأبواب الحلال قد غلّقت على البعض، وحبل التقوى قد تفلّت من البعض الآخر . .

وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ الاستثارة البصريّة عند الرجال -بدليل الواقع الذي لا يستريب فيه مبصر-، هي على درجة عالية من الحساسيّة، على خلاف المرأة التي لا تثيرها الأشكال بقدر ما تؤثّر فيها السلوكيات!

٥٣ سورة غافر/ الآية (١٩)

٥٤ ابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، ص ١٠٦-١٠٦

مه العد أن صَدرت أعداد مجلّة خلاعيّة اسمها «playgirl» تعرض صورًا (لرحال) في مواقف إثارة جنسيّة، (New York Post) مقابلات مع النساء، وكانت النتيجة أن أربع نساء من خمس قلن إنّ 'Are pictures of naked' الصور الخليعة المعروضة للرحال في هذه المجلة غير مثيرة جنسيًّا بالنسبة لهن. (New York Post woman-on-the-street interview, December ''. New York Post woman-on-the-street interview, December (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p.117)

كما أنّ في (الرجل) نزوعًا إلى الرغبة في تجديد الاستثارة بتجديد الأشكال والمصادر التي تستهوي شهوته، على خلاف المرأة التي تترع إلى العاطفة المستقرة في شكل ثابت من العلاقات ؟ وذاك ما يجعل اللباس الشرعي للمرأة حائلاً صلبًا دون إرواء هذه النهمــة في صدور الرجال، ويحبسها في إطار العلاقات الشرعيّة بين الرجل وزوجته!

وأقول مع ذلك إنني لا أزعم أنَّ من لم تحقق الستر المطلوب، فاقدة لكل حير. وإنما أقول إنما مقصّرة، لم تبلغ الصورة المرضيّة المطلوبة، والناس لا يدورون بين الحال الملائكيّة الطاهرة، والحال الشيطانيّة الفاسدة!! فبين هذه وتلك مراتب للمقتصد والظالم لنفسه!

تاسعاً/ نقول للمنصّرين: إنّكم تعرضون الراهبات النصرانيّات المحجّبات في صورة التقيّات النقيّات، رغم انتشار السحاق بينهن كما هو مبثوث في مؤلفات الذين كتبوا عن الأديرة في الغرب .. فلماذا لا تخبرون هؤلاء النسوة المتيقّن فساد أغلبهن أنّ الحجاب في القلب فقط .. أم أنَّ هذا النصح (الأعور) لا ينفع إلاَّ إذا وُجَّه إلى المسلمات؟!!

جاء في استفتاء أجري سنة ١٩٩٤م أنّ الرجال في أمريكا -حيث لا يوجد أي مانع أخلاقي من أن يزين غير المتزوج- يفكّرون في إنشاء علاقات جنسيّة مع ست نساء في السنة القادمة وثماني نساء في غضون السنتين القادمتين، في حين أجاب النساء -في أمريكا الليبراليّة نفسها- في ذات الاستفتاء أنّهن يفكّرن في إنشاء علاقة جنسيّة مع رجل واحد في السنة التالية، وهو نفس الرجل في السنة التي تليها! (انظر؛ .Wendy Shalit, op (cit., pp. 9.-91

٥٧ ذكرت حوديث س. بــراون Judith C. Brown في كتابجا: «عمل غير شريف: حياة راهبة ســـحاقية في إيطاليا عصر النهضة)) « Immodest Acts: the Life of a Lesbian Nun in Renaissance ltaly)، ص ٥ أنَّ الهام الراهبات بالشذوذ الجنسي هو أمر ذائع على ألسنة البروتستانت والكاثوليك المنفتحين! لمن أراد التعرّف على ظاهرة الشذوذ الجنسي في الأديرة النصرانية:

Boswell, John, Christianity, Social tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the

إذا كنتم تحرّمون الحجاب عندنا.. فحرموه أولاً عندكم، واكشفوا رؤوس راهباتكم! لماذا تظهرون دعوى انفصال الظاهر عن الباطن إذا تحدثتم عن المسلمات ووددتم أنّهن يخلعن الحجاب، في حين أنّكم تعلّمون نساءكم غير ذلك؛ فقد جاء في «كتـاب التعلـيم الـديني

Fourteenth Century, Chicago: University of Chicago Press, 1942

وهو كتاب فيه نقل لأشعار ونصوص مترجمة لرهبان وراهبات شاذين جنـــسياً في بدايـــة العـــصور الوسطى!!!

من الكتب الأحرى أيضاً:

- Boswell, John, "Homosexuality and Religious Life: A Historical Approach", in Homosexuality in the Priesthood and the Religious Life, ed. Jeannine Gramick, NY: Crossroad, 1949"
- Brown, Judith, Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality), New York: Oxford University Press, 1947
- Brundage, James A., Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, Chicago: University of Chicago Press, 19AV
- o Bullough, Vern and James Brundage, Sexual Practices and the Medieval Church, Buffalo, New York; Prometheus, 1941
- Jordan, Mark, The Invention of Sodomy in Christian Theology (Chicago Series on Sexuality, History and Society), Chicago; University of Chicago Press, 1999
- o McGuire, Brian P., Brother and Lover: Aelred of Rievaulx, New York: Crossroad, 1995
- Russel, Kenneth C., "Aelred, the Gay Abbot Rievaulx", Studia Mystica, o(s), 19AT

للكنيسة الكاثوليكية» «Catechism of the Catholic Church» ، تحست رقسم للكنيسة الكاثوليكية» «Catechism of the Catholic Church» ، تحست رقسم (٢٥٢١) : «الطهارة تستوجب الحشمة. الحشمة تحمي الباطن الخاص للمرء. ويعني ذلك رفض كشف ما لا بدّ أن يبقى مغطّى، » « Modesty requires modest... Modesty protects the intimate center of the person. It means refusing to unveil هم « what should remain hidden.

وجاء تحت رقم (٢٥٢٢) عن الحشمة أنّها : «تلهم المرء اختياره لملابـــسه.» « one's choice of clothing»

وجاء تحت رقم (٢٥٢٣): «هناك احتشام خاص بالمشاعر، كما أنَّ هناك احتشامًا خاصًا ٢٠ ، There is a modesty of the feelings as well as of the body» بالجسد.» «There is a modesty of the feelings as well as of the body»

وجاء تحت رقم (٢٥٢٥): «الطهارة المسيحيّة تتطلّب تطهير المناخ الاحتماعي» « Christian وجاء تحت رقم (٢٥٢٥): «purity requires a purification of the social climate».

فكيف تقولون مع ذلك إنّ المرأة لها أن تلبس ما تشاء مادام القلب (نقيًا)..!! وأنّ الطهارة هي فقط في القلب؟!!

٨٥ (Catechism): تعني عبارة («Catechism): «خلاصة الله و المحلفة عبارة «المحلفة الله و المحلفة المحلفة

Catechism of the Catholic Church, D.C.: USCCB Publishing, Y..., Ynd edition, p. 7.12

٦٠ المصدر السابق

٦١ المصدر السابق

٦٢ المصدر السابق، ص ٦٠٥

لقد رد «ترتليان» - أحد أكبر أعلام آباء الكنيسة الأوائل - على هذه الشبهة، فقال في كتابه: «حول زينة النساء» «De cultu feminarum»: «بعض (النساء) قد يقلن: بالنسبة لي، ليس من الضروري أن يوافقني الرجال؛ لأنني لا أحتاج شهادة الرجال، «الله هو مراقب القلوب»».

ورد هذا اللاهوي بقوله: «نحن نتذكر أن نفس (الربّ) قد قال عبر رسوله: «لتكن استقامتك ظاهرة أمام الناس.» . وأضاف أن الكتاب المقدّس قد كرّر مرارًا أن المطلوب من المؤمن هو أن يكون مصدر خير ونموذجًا يحتذى به، فإذا كان خيره لنفسسه؛ فماذا سيستفيد منه العالم؛ وقال مستدلاً بالكتاب المقدّس: «ماذا يعني: «لتكن أعمالك مشعّه» ؟ لماذا، علاوة على ذلك، نادانا الربّ برنور العالم»، لماذا شبّهنا بالمدينة المبنيّة على حبل ؛ إذا لم نكن مُشعّين في الظلمة وبارزين من بين الذين هم في القاع؟ إذا كنت تعطّي مصباحك أذا لم نكن مُشعّين في الظلمة وبارزين من بين الذين هم في القاع؟ إذا كنت تعطّي مصباحك منيرين في هذا العالم هي هذه: أعمالنا الصالحة.»

\*\*\*

۹۳ انظر؛ فیلمی ۶/۵، ۸، روما ۲۱/۸۱، ۲کورنثوس ۲۱/۸

> ۶۶ انظر؛ متّی ۲۵/۵

۵ ۳ انظر؛ متّی ۵/۱

۲٦ انظر؛ متّی ٥/٥، مرقس ۲۱/٤، لوقا ۱٦/٨، ٣٣/١١

Tertullian, 'On the Apparel of Women,' in The Ante-Nicene Fathers,
New York: Charles Scribner's Sons, 1917, 2/10

إنَّ إلزام المرأة بأنَّ تغطَّى عورها ليس بدعًا إسلاميًا ولا سبقًا قرآنيًا .. بل ما عندنا هو نفسه ما جاء في أسفار أهل الكتاب!!

لم يأتِ القرآن بعد دعوات الأنبياء السابقين، ليخترع قصة (العفّة).. بل هـي دعـوة أعلنها أنبياء الله منذ «آدم» عليه السلام؛ لأنّ العفّة جزء من صميم البناء النفسسي للإنسان السوي.. بل إنّ الحجاب لم يكن قاصرًا على الأمم التي فيها أثارة من رسالات الله إلى البشر، وإنما كان سائدًا حتى في الأمم التي لا تعمل بالشرائع السماوية؛ وكما يقول «ألفن ج. شمت»: «لَّما ظهرت المسيحيّة على الساحة، كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتــشار في عدة ثقافات؛ وقد أظهر «ألفرد إرميا» في دراسته المميزة «الحجاب من سومر إلى اليوم» «Der Schleier von Sumer Bis Heute» أنّ النساء في زمن المسيح كنّ يرتدين الحجاب عند . السوم يين و الآشوريين و البابليين و المصريين و اليو نانيين و العبر انيين و الصينيين و الرو مان.»

# النجاب في اليهوديّة

# أهميّة اللباس مي اليموديّة:

نظرًا لسيطرة التيّارات الليبراليّة على الفكر الديني اليهودي المعاصر، واتّخاذ اليهوديّة شعارًا من طرف كتّاب وسياسيين من أصول يهوديّة هم في حقيقتهم يردّون القول بربّانيّة التوراة، بل ويجحدون وجود حالق للكون ؟ فقد استقرّ في اعتقاد كثير من الناس أنّ اليهوديّة هي الدين الذي يقدّمه هؤلاء الليبراليين أو أولئك الملاحدة..!!

ولمّا كان حديثنا في هذا المقام عن اليهوديّة كدين له أصل سماوي، خضع لتفسيرات دينيّة من طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه المقدّسة؛ فإنّ علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهوديّة خالصة، بالنظر إليه من خلال مراجعه الأصيلة، لا المحدثة في زمن التروع الليبرالي الذي يلغي من الدين لبّه الثابت وماهيّته المهيمنة على حقيقته.

إنّ للديانة اليهوديّة مصدرين معرفيّين تدرك من خلالهما أحكام شرائع اليهود: ١ –المصدر المكتوب: أسفار العهد القديم.

٢-المصدر الشفوي: اجتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدّسة. ويعتبر «التلمود» أهمّ المصادر التي جمعت هذا التراث.

<sup>79</sup> 

<sup>&#</sup>x27; ' من أبرز الأمثلة في هذا الشأن، إمام الصهيونية المعاصرة «تيودور هرتزل» (١٨٦٠م- ١٩٠٤م) الذي كان ملحدًا، وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهوديّة لليهود.

۱۰ التلمود: موسوعة تتضمّن أمور الدين والشريعة والتاريخ والتأمّلات الميتافيزيقيّة والعلوم الطبيعيّة والفلك والقصص الشعبي اليهودي. انظر؛ محمد بيومي مهران، بنو إسرائيل، الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة، ١٩٩٩، ٣/ ٢١٨-٢١٧

تتميّز الديانة اليهوديّة باهتمامها الكبير بالجانب الحياتي التفصيلي، وذلك من حلال نصوصها التشريعية، وتراثها الفقهي الضخم الذي عمل على تقديم تصوّرات دينيّة للشكل اليهودي لمسلك الفرد والجماعة.

و يحتل أمر اللياس والعورات جانبًا كبيرًا من التفكير الديني اليهودي، وله علاقة وطبدة بالعبادات والمعاملات والجنايات وأبواب أحرى كثيرة من الحقلين التصوري الإيماني والتعبدي المسلكي .. وقد جاء في ملحق التلمود البابلي (Derek Erez, Zuta x.): «الرجل محد الله، واللباس محد الرجل.» في بيان قداسة اللباس في الوجدان الإيماني عند اليهود .. كما نص «المدراش» على أنّ أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في محنتهم في مصر، هــو أنّهم قد حافظوا على اللباس الذي كان يميّزهم، ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس أهل البلد ( Lv. ) ٧٢ ... ويعود أمر (قداسة) اللباس في التصوّر الديني اليهودي إلى طبيعة الجـــوهر ... ويعود أمر (قداسة) النفسى للإنسان؛ فقد قال علماء اليهود: «قال الله منذ اليوم الذي بُني فيه المعبد: «الحــشمة ٧٣ (Tanhuma, Bemidbar ۳) (( (,...) أمر مناسب)

وقد كان اهتمام التشريع اليهودي بأمر اللباس الأنثوي باديًا من أوجه: الأمر والمنع التشريعيين، والقصّة، والموعظة، والحكمة ...:

٧١ مدراش ١٦٦٣ لغة: بحث أو درس. اصطلاحًا: مجموعة (وأيضًا منهج) تفاسير الأحبار التي تنأى عن الشرح الحرفي، وتعتمد المنهج (الإشاري) و(المقارن) بربط النصوص ببعضها.

R. j. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford انظر؛ Dictionary of the Jewish Religion, New York: Oxford University Press,

Dina Coopersmith, 'Beneath the Surface: A Deeper Look at Modesty,' in Sarah Tikvah Kornbluth and Doron Kornbluth, eds., Jewish Women Speak About Jewish Matters, MI: Targum Press, T..., or

### الأمروالمنع:

جاءت الشريعة اليهوديّة بأوامر ونواه في التحذير من اللباس الذي لا يوافق أحكام الربّ؛ من ذلك ما جاء في التثنية ٥/٢٢: «يحظر على المرأة ارتداء ثياب الرحال، كما يحظر على الرحل ارتداء ثياب النساء؛ لأن كل من يفعل ذلك يصبح مكروهًا لدى الرب إلهكم.» .. وفي ذلك بيان الاختلاف الكبير بين الرحال والنساء في جانب العورات والطبائع والوظائف ..

### القصّة:

جاء في أمر قصة «آدم» و«حواء» بعد أكلهما من الشجرة المحرّمة: «فانفتحت للحال أعينهما، وأدركا ألهما عريانان، فخاطا لأنفسهما مآزر من أوراق التين» (تكوين ٧/٣). «وكسسا الرب الإله آدم وزوجته رداءين من جلد صنعها لهما.» (تكوين ٢١/٣)؛ ممسا يظهر أنّ للإنسان (عورة) لا بدّ أن تغطّى، وأن كشفها مخالف لطبيعة الخلق الآدمي الأوّل الذي رضيه الربّ «لآدم» وزوجه.

وجاء في سفر الأمثال ١٠/٧: «فإذا بامرأة تستقبله في زي زانية وقلب مخادع.»؛ ممّا يعني أنّ للزواني لباسًا يعرفن به، فيه من مظاهر الفساد والانحراف؛ ما يكشف المهنة الوضيعة التي رضينها لأنفسهن...

### سلوك المطهّرين:

جاء التنبيه على الاهتمام بموقع نظر عين الرجل، في عدد كبير من النصوص؛ وفي ذلك دلالة على أهميّة ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرجال وما تستره عنها، وأثر ذلك على الأمـن الاجتماعي والأخلاقي للأمّة..

قال أيوب ١/٣١: «أبرمت عهدا مع عيني، فكيف أرنو إلى عذراء؟» .... فإن النظر إلى العذراء بريد الفساد، وسبيل الهلكة .. وفي ذلك دلالة على أنّ كشف المرأة مفاتنها للرجال، دعوة لهم إلى الفتنة ..

#### الحكمة:

يمثُّل نَصِّ سفر الأمثال ٣١-/٠١ حلاصة مركّزة لـصورة المـرأة المثاليـة في الأسـفار اليهوديّة: «من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق اللآليء. كما يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى ما هو نفيس. تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياها. تلتمس صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، فتكون كسفن التاجر التي تجلب طعامها من بلاد نائية. تنهض والليل ما برح مخيما، لتعد طعاما لأهل بيتها، وتدبر أعمال جواريها تتفحص حقلا وتشتريه، ومن مكسب يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وتدرك أن تجارها رابحة، ولا ينطفيء سراحها في الليل. تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفيها بالفلكة. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس. لا تخشى على أهل بيتها من الشلج، لأن جميعهم يرتدون الحلل القرمزية. تصنع لنفسها أغطية موشاة، وثياها محاكة من كتان وأرجوان. زوجها معروف في مجالس بوابات المدينة، حيث يجلس بين وجهاء البلاد. تصنع أقمصة كتانية وتبيعها، وتزود التاجر الكنعابي بمناطق. كساؤها العزة والـشرف، وتبتهج بالأيام المقبلة. ينطق فمها بالحكمة، وفي لسالها سنة المعروف. ترعى بعناية شؤون أهل بيتها، ولا تأكل خبز الكسل. يقوم أبناؤها ويغبطونها، ويطريها زوجها أيضا قائلا: «نساء كثيرات قمن بأعمال جليلة، ولكنك تفوقت عليهن جميعا». الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي التي تمدح. أعطوها من ثمر يديها، ولتكن أعمالها مصدر الثناء عليها.» .. لقد شكّلت الملابس في هذا الوصف الحيّ للمرأة التقيّة، عنصرًا أساسيًا لبيان معالم الـصورة الأنثوية الأرقى في ديانة اليهود ..

 لقد اهتمّت هذه الأحكام التشريعيّة بكلّ ما يتعلّق بالسلوك العفيف للمرأة، ومنه طبعًا اللباس الذي يوافق أحكام شرائع الأسفار العبريّة .. وتمّ بذل عناية خاصة بهذه الأحكام من ناحية الاستنباط الفقهي عند أحبار اليهود، والتزمت المجتمعات اليهوديّة القديمة عامة برعايتها؛ حتّى إنّ المرأة اليهوديّة المتزوّجة كانت تدان بالفساد الأخلاقي إذا كشفت شيئًا من المواضع التي من العادة تغطيتها، كما أنّ كشفها لما يعادل شبرًا من حسدها كان يعدّ فعلاً إباحيًا.

وبالنظر في (١) أسفار العهد القديم (٢) والفقه اليهودي المقدّس (٣) والممارسة اليهوديّـة الأصيلة؛ بإمكاننا أن نخلص إلى أنّ الحجاب فريضة ربّانيّة في الدين اليهودي، وإن ضيّع عامة اليهود اليوم هذه الشريعة.

وفي التالي من الكلام، بيان تفصيلي ..

\*\*\*

# الحجاب في العهد القديم:

يضم العهد القديم مجموعة من النصوص التي تدلّ بلفظها الواضح على أنّ الحجاب كان شريعة ربّانية ملزمة للنساء، وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أخذوا من عامتها حكم وحوب الحجاب على المرأة اليهوديّة ، لكن مع تأثّر اليهود بالمجتمعات الغربيّة، وتحوّل اليهوديّة من دين مرتبط إلى حد ما بأصله السماوي، إلى انتماء عرقي ضيّق يتبنّى في الأغلب الفكر الليبرالي الغربي الغالب؛ غابت هذه النصوص عن حلّ ساحات الطرح الفكري العملى ..

\_\_\_\_\_

Menachaem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic انظر؛
Literature: A psychological Perspective, Hoboken, N.J: Ktav Publishing
House, ۱۹۸٦, p.۱۳۹

٧٥ سيكون التركيز في بقيّة الكتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعنى (الحجاب)؛ وذلك لأنّ تغطية الرأس في اليهوديّة والنصرانية مقترنة عامة بتغطية كامل البدن أو جلّه (باستثناء الوجه والكفين).

ويلاحظ في هذه النصوص أنّ الكثير منها لا يقف عند شريعة تغطية المرأة شعرها، وإنّما يتجاوز ذلك إلى القول بتغطية الوجه، وبالتالي ستر المرأة كامل حسدها؛ تقول الموسوعة اليهوديّة: «The Universal Jewish Encyclopedia» تحت عنوان «Veil» في بيان أمر النقاب في العهد القديم: «النقاب لتغطية الوجه. يضمّ الكتاب المقدس عدّة كلمات تترجم عادة على أنّها (نقاب). المعنى الدقيق لهذه الكلمات غير معروف، ربّما هي تشير إلى ملابس أخرى تستعمل هي أيضًا لتغطية الوجه. كلمة لالا إلى استُعمِلت لرِ فقة (تكوين ١٥/٢٥) وثامار (تكوين ١٩/٨)، الألفاظ الأخرى التي استُعمِلت في الكتاب المقدّس للنقاب رغم أنّ معناها ليس دائمًا قطعيًا - هي لا لا إشعياء ١٩/٣، نشيد الأنشاد ١٩/٣، (إشعياء ١٩/٣)»

وسنتناول هنا أهم نصوص العهد القديم التي تظهر المكانة الشرعية للحجاب في تلك الأسفار التي يقدّسها اليهود -والنصاري أيضاً-؛ بما يجلى الحقيقة من منطوق النصوص ومفهومها..

0000

جاء في سفر التكوين ٢٤/٢٤ - ٦٥ : «ورَفَعَت رِفقَةُ عَينَيها فرَأَت إسحق فقَفَزت عنِ الجَمَل، وقالَت لِلخادم: «هو سَيِّدي». الجَمَل، وقالَت لِلخادم: «هو سَيِّدي». فأخذَت الحجابَ واحتَجَبَت به.» (ترجمة كتاب الحياة) وفي ترجمة (الفاندايك): «فأخذت البرقع وتغطت.»

.ותשא רבקה את-עיניה, ותרא את-יצחק; ותפל, מעל הגמל.

ותאמר אל-העבד, מי-האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדני; ותקח <u>הצעיף</u>, ותתכס.»

۲۲

Encyclopaedia Judaica, New York: Peter Publishing House, 1971/15

### ماذا فعلت ((رفقة))؟

لقد أخذت «الحجاب/البرقع» «הצעיף» (هتصاعيف) و«اكتست» «اתתכס» به .. وهو —كما تقول الموسوعة الكتابية «Encyclopaedia» رداةً كبير كان يستعمل في ذاك الزمان لتغطية الوجه أيضًا!

لقد استعملت الترجمة السبعينيّة اليونانيّة كلمة «Τὸ Θέριστρον» في مقابل كلمة «Τὸ Θέριστρον» وقد ذكره «آلالا وهي اسم لرداء صيفي خفيف يغطّي البدن، وخاصة الرأس ، وقد ذكره «ترتليان» في الفصل ۱۷ من كتابه «طو Velandis virg» وقديس الكنيسة «جيروم» في كتابه «ad Eustoch»، كلباس كان النساء العربيات يرتدينه في القرون الميلاديّة الأولى.

استعملت نفس هذه الكلمة في الترجمة السبعينية لنشيد الأنشاد ٧/٥ في حديث المرأة عن نزع الحراس لبعض ما تلبس عن حسدها.

### 0000

جاء في سفر إشعياء 1/2 -7: «انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسي على الأرض لا على العرش ياابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة . حذي حجري الرحى واطحني الدقيق. اكشفي نقابك، وشمري عن الذيل، واكشفي عن الساق، واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا، فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد.»

**V**V

James Orr, eds. The International Standard Bible Encyclopaedia, انظر؛ Chicago: Howard Severance Company, ۱۹۱۰, ۰/۳۰٤۷

Franz Delitzch, A New Commentary on Genesis, tr. Sophia Taylor,
New York: Scribner & Welford, 1949, 17/110

۷۹ انظر المصدر السابق

يخاطب الربّ في هذا النصّ مدينة بابل -أو أهلها ` - موبّخًا لها لمعصيتها أوامره؛ ويخبر عمّا سيؤول إليه أمرها من سقوط وذلّ، وهو يفعل ذلك من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء «בתולת» (بتولة) .. ستترل الابتلاءات الشديدة على هذه البنت، بعد عزّ قديم .. ستجلس على غبار «עבר» (عافار) الأرض .. وستطحن الدقيق بيديها، وهو فعل العبيد والإماء في ذلك الزمن .. وستكشف عن ال—«نقاب» «لاهرآ» في علامة على سقوط كرامتها ولحوق المهانة كها. وفي هذا يقول القمّص «تادرس يعقوب ملطي»: ««اكشفي نقابك، شمري الذيل»؛ وهو أمر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين، أن يكشفن وجوههن أو يشمرن ذيل ثياهن.»

إنّ قول (الربّ) في هذا النصّ لهذه البنت: «اكشفي نقابك» «للرز لاهر ٦» ؛ يعدّ دليلاً على أنّ الأصل في المرأة أن تكون منتقبة.

ويوضّح الناقد «جوزيف أديسن ألكسندر» «Joseph Addison Alexander» المعنى بقوله: «تحدّث أحد الشعراء العرب عن مجموعة من النسوة غير محجّبات، وأنّهن بذلك يشبهن الإماء، وهي نفس الفكرة المعبّر عنها هنا.» .. فالحجاب هنا هو الذي يميّز المرأة الحرّة عن الأَمَة المستعبدة.

0000

جاءت الإشارة إلى استعمال نساء بني إسرائيل النقاب في سفر إشعياء ٣/ ٢٤-١٦ :

\_\_\_\_

رم النظر؛ Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel انظر؛ Publications, ۱۹۹۲, ۱۹۷

۸۱ انظر المصدر السابق

٨٢ تادرس يعقوب ملطي، إشعياء (ضمن سلسلة، من تفسير وتأمّلات الآباء الأوّلين) (نسخة إلكترونيّة)

Joseph Addison Alexander, op. cit., p.194

«يقول الرب: «لأن بنات صهيون متغطرسات، يمشين بأعناق مشرئبة متغزلات بعيونهن، متخطرات في سيرهن، مجلجلات بخلاحيل أقدامهن.

سيصيبهن الرب بالصلع، ويعري عوراتهن.»

في ذلك اليوم يترع الرب زينة الخلاخيل، وعصابات رؤوسهن والأهلة،

والأقراط والأساور والبراقع «והרעלות»،

والعصائب والسلاسل والأحزمة، وآنية الطيب والتعاويذ

والخواتم وحزائم الأنف،

والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس

والمرايا والأردية الكتانية، والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس

فتحل العفونة محل الطيب، والحبل عوض الحزام، والصلع بدل الشعر المنسق، وحزام المسح في موضع الثوب الفاخر، والعار عوض الجمال.»

يهدّد الربّ نساء شعبه (بني إسرائيل) بالعقاب الشديد إن انحرفن عن طريق الحقّ، وسلكن طريق الضلالة، وخرجن عن حدود الشريعة التي أنزلها .. ومن أوجه هذا العقاب: سلب نساء (الشعب المختار) براقعهن .. وهو ما يدلّ على أنّ عادة الإسرائيليات، ارتداء النقاب لتغطية الوجه؛ إذ كيف يسلبهن الربّ شيئًا لا يملكنه؟!

ويقول الناقد «أتّو كايزر» «Otto Kaiser» في تعليقه على هذا النصّ: «...إنّ ذلك سيجعلهن يشعرن بالخجل وسيُنظر إليهن على أنّهن غير حَييّات بظهورهن بغير نقاب ولا

Λ 5

Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Prophecies of انظر؛ Isaiah, tr. Samuel Rolles Driver, Edinburgh: T. & T. Clark, ۱۸۹۲, ۱/۱۳۱-۱۳۲

٨٥ أتو كايزر: ولد سنة ١٩٢٤م. ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رأس دراسات العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره.

غطاء رأس أمام العامة. إنّ ذلك يعني أنّهن سَيَسْفُلن إلى مرتبة الإماء، وسيُؤخذن كأسيرات حرب.»

واعتبرت الموسوعة اليهوديّة «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion» من المنصّ دليلاً على أنّ «واجب تغطية الراس يعود إلى الأزمنة القديمة.»

0000

وصف سفر دانيال ٢/١٣ -٣ «سوسنة» بأنّها مؤمنة تقيّة: «فتزوج امرأة اسمها سوسنة، ابنــة حلقيا، وكانت جميلة جدًا ومتقية للرب، وكان والداها بارين، فربياها على حسب شريعة موسى.» .. وقد جاء وصفها أنّها كانت منتقبة في سفر دانيال نفسه: «وكانــت سوســنة لطيفة جدا جميلة المنظر، ولما كانت مبرقعة، أمر هذان الفاجران أن يكــشف وجهها، ليشبعا من جمالها.» (٣١/١٣-٣١).

#### 0000

أهم نص كتابي احتج به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب، هو ما جاء في سفر العدد عند الحديث عن الشريعة المسمّاة: «شريعة الغيرة»؛ إذ يقول النص إنّ الرجل إذا شكّ في زين

人へ

سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشر، وهي زيادة مقدّسة أيـــضًا عند الكنائس الشرقيّة، وقد دافع عن قانونيّتها «Epistola ad Africanum» في كتابه «De Corona»، واستدلّ هيا «ترتليان» كنص موحى به في كتابه «De Corona»، كما اقتبس منها «إيرانيوس» في كتابه «R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of انظـر؛ haereses دانيال والنطر؛ the Old Testament, CA: Apocryphile Press, ۲۰۰٤, ۱/٦٤٥ عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر!! والنص المستدل به، يكــشف في أدني حــال حنــد اليهــود والبروتستانت-، شرعية النقاب في العرف اليهودي القديم!

Otto Kaiser, Isaiah 1-17: A Commentary, Philadelphia: Westminster

John Knox Press, Ynd edition, 1947, p.A.

The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p.vs.

زوجته، ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء؛ فإنّه يأخذ زوجته إلى الكاهن الذي «يكشف رأس الزوجة، ويضع في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة قائلا لها: إن كان رجل آخر لم يضاجعك، ولم تخوني زوجك، فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا...» (سفر العدده/١٠ يضاجعك، ولم تخوني زوجك، فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا...» (وقد علّق الحبر ١٩) .. وما كان للكاهن أن (يكشف) إلا رأسًا مستورًا بحجاب .. وقد علّق الحبر اليهودي الشهير والعَلمُ بين علماء بني إسرائيل «راشي» ٩٩ على هذا النص بقوله: «عا أنهم يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي ... فإنّ ذلك يدل على أنه (في أصله) محرّم. أو أيضًا، عما أنه قد كتب: «يكشف»؛ فإنّه يستتبع ذلك القول إنّه إلى حدّ ذاك الفعل، كان (رأسها) مغطّى، ويتضح من ذلك أنّه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجن برأس مكشوف. هذا هو (التفسير) الأساسي.» ٩٠ ما عدّه أشهر العلماء اليهود المتأخرين «فلنا غاون» « Vilna » ١٩٠ دليلاً على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن.

٨٩ راشي: اسمه الحقيقي: شلومو يتصحاقي اللائمة الالمام (١٠٤٠م-١١٠٥): حبر فرنسي. مؤلّف أوّل تفسير موسّع للتلمود، كما أنّ له تفسيرًا موسعًا للعهد القديم. يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم مصدراً أساسياً للشروح التالية لهما عند علماء اليهود.

Yehuda Henkin, Responsa on Contemporary Jewish Women's

Issues, New Jersey: KTAV Publishing House, ۲۰۰۳, p. ۱۳۱

<sup>91</sup> فلنا غاون، اسمه الحقيقي: إيليا بن شلومو زلمان هم المراها المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم عالم يهودي مبرّز في الدراسات التلموديّة والتشريعيّة والكاباليّة. رغم أنّه من متأخري اليهود زمنيًا، إلاّ أنّ هناك من عدّه من كبار رجال الدين في القرون الوسطى؛ بسبب تميّزه وسلطانه العلمي.

M. Schiller, "The Obligation of Married Women to Cover their انظر؛ Hair,' in The Journal of Halacha, ۳۰ (۱۹۹۵), ۸۵

وقد جاء في مدراش سفر العدد ٥/٨٨ في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله: «لأنّ من عادة بنات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطّاة، وبالتالي فإنّه لمّا يَكشف شعر رأسها، يقول لها: «لقد فارقتِ سبيل بنات إسرائيل اللاق من عادهن أن تكون رؤوسهن مغطّاة، ومشيتِ في طرق النساء الوثنيّات اللاتي يمشين ورؤو سهن مكشوفة.»

لَّا أراد صاحب سفر نشيد الإنشاد وصف محبوبته، قال: «لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ يَاحَبيبَتِي، لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةً! عَيْنَاكِ مِنْ وَرَاء **نَقَابِكِ** كَحَمَامَتَيْن.» (نشيد الأنشاد ١/٤) .. فقول الكاتب -الذي يقول اليهود والكنيسة إنّه «سليمان» النبيّ- للمرأة: «وراء نقابك» «מבעד לצמתך» (مِبَّعَد لصماتيخ)؛ دليل على إقرار هذا النبيّ لارتداء هذا اللباس، وأنّه من شِرعة بني إسرائيل!

0000

جاء في إرمياء ٣/٣ أنَّ الربِّ الإله كان بصدد تقريع «يهوذا» وتأنيبها، فقال: «لذلك امتنع عنك الغيث، ولم قطل أمطار الربيع، ومع ذلك صارت لك جبهة زانية تأبي أن تخجل.»

جاء في المعجم الكتابي «Dictionary of the Bible» الذي أشرف على تحريره الناقد الكتابي التقليدي الشهير «فيليب شاف» «Philip Schaff» في مقال «الجبهة»: «كلّما كان النساء يراعين العفّة؛ غطّين الجبهة بحجاب، فإن لم يفعلن ذلك؛ كان ذلك منهن علامة على تركهن الحياء. إرمياء ٣/٣»

0000

يخبرنا العهد القديم أنّ كشف الرأس هو علامة الحزن، بل والمبالغة في التجزّع، حسى «قال موسى لهرون وألعازار وإيثامار ابنيه: «لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادًا، لـئلا

Philip Schaff ed., A Dictionary of the Bible, Philadelphia: American Sunday-school Union, 1881, 2<sup>nd</sup> edition, p.312

تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب. وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما الرب.» (اللاويين 7/١٠) .

فإذا كان كشف الرأس منكرًا بالنسبة للرجال في زمن «موسى» عليه السلام، فكيف بالأمر مع النساء؟!

\*\*\*

## الحجاب في الفقه اليمودي:

استقر في الذهنية العلمية لأحبار اليهود أنّ المرأة مصدر حاذبية للرحل، وأنّ التوراة قد عملت على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة، وقد وحدوا في الأسفار المقدسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسها، من خلال اعتماد أكثر من مسلك استنباطي: عمراقبة دلالة لفظ، أو بالتفتيش في لحمات السياق، أو بردّ القضايا العينيّة إلى إطلاقات النصوص. وقد جُمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر؛ من أهمها التلمود عمشناه، كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخرة لأفراد الفقهاء كما هو الأمر مع «موسى بن ميمون» أو في الكتب ذات الطابع التأمّلي بترعتها الصوفيّة؛ كلدراشات والزوهار..

### الإعجماع على وجوب تغطية الرأس:

نقل الحبر «ماير شلّر» «Mayer Schiller» إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المسرأة اليهوديّة المتزوّجة كامل شعرها في الشارع؛ فقال: «يبدو أنّه **لا يوجد** مصدر تشريعي (نصّ أو فقيه) مقبول يسمح للمرأة المتزوّجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفًا في الأماكن العامة.» «In public there appears to be no accepted halachic source to permit « a married woman to have her hair totally uncovered أو قال أيسضًا:

M. Schiller, op. cit., 1 . £ - 1 . 0

«يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرّعين (اليهود) في العالم، حُكمًا موضوعيًا، وتبقى مسألة طريقة (ارتداء الحجاب) متأثّرة بالتحوّل الاجتماعي، دون أن يمسّ ذلك أصل الحكم» « Today, woman's hair covering is seen as an objective norm الحكم» « throughout the halachic world, the method of which may be «influenced by social change, but not the basic requirement

وقد نقل نفس الإجماع أيضًا الحبر «جتزل إلنسون» «Getsel Ellinson» في قوله: «كلّ السلطات (العلميّة) متّفقة بصورة تامة على أنّ المرأة المتزوّجة ملزمة بألاّ تغادر بيتها بشعر

٩٧ ٩٦ . مكشوف. اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم.»

#### شهر المرأة عورة:

قال الحبر «ششث» «ששת» في التلمود صراحة: «شعر المرأة عورة» «שער באשה ערוה» (Berachoth rta)، وهو أيضًا ما قرّره الحبر الشهير «يعقوب بن آشر» الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى، في كتابه التشريعي اليهودي الشهير «ארבעה أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى، البارز، الحبر «يعقوب ب. مير» وقال الفقيه اليهودي البارز، الحبر «يعقوب ب. مير» وقال الفقيه اليهودي البارز، الحبر «يعقوب ب. مير» وقال الفقيه اليهودي البارز، الحبر «يعقوب ب. مير»

ه ۹ المصدر السابق، ص ۱۰۸

G. Ellinson, Women and Mitzvot: The Modest Way, A Guide to the Rabbinic Sources, Jerusalem: Feldheim Publishers, 1997, p.171

القول بجواز كشف جزء بسيط من الشعر، شائع بين اليهود السفارديم، وقد ذهب الحبر (موشي فينشتاين) (Moshe Feinstein) وهو من أعلام السلطات الفقهيّة عند يهود أمريكا، إلى جواز كشف جزء من مقدمة شعر الرأس في حدود إصبعين. (انظر المصدر السابق، ص ١٢٢-١٢٣)

Saul J. Berman, Kol Isha, New York: Ktav Publishing House, انظر؛ ۱۹۸۰, p.۵٦

المرأة عورة» إلى (مسألة شرعيّة) النظر إليه.» . . ، وهو ما وضّحه العالم التلمودي اليهودي: «Ravad of Posquires» النظر إلى أيّ موضع من المرأة ولو كان إصبعًا صغيرًا أو شعرها.» . . . .

وقد ذكر التلمود أنّ الحبر «ششت» قد قال إنّه «إذا حدّق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة؛ فكأنّما حدّق في الموضع السريّ من حسدها (أي فرجها)» «כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף» (Berachoth ۲:a)؛ وفي ذلك دلالة على أنّ حسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهوديّة، مصدر انحذاب جنسي لا بدّ من ناي الأعين عنه.

كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أنّ على المرأة أن تغطّي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهوديّة المسمّاة «לפנ‹ لا‹١٠» (لفني عيور) والتي تُعني برعاية الجوانب

#### Online article:

 $\frac{\text{http://www.rabbishmuel.com/files/jewish } \text{customs}_{\texttt{T}}..\text{haircovering.doc}}{(\text{N/TV/T}..\text{A})}$ 

۹۹ یعقوب ب. مییر Jacob b. Meir د ۱۱۷۱م

١..

R. Menahem b. Benjamin Recanati, Sefer Recanati (Pietrokov, 1841), sec. Y7 (Quoted by, Shmuel Herzfeld, Searching for Sources of the Zohar: A Woman's Headcovering)

۱۰۱ م-۱۱۹۷م: فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه. اشتهر بأبحاثه في المشنا والتلمود.

Cited in *Hiddushei ha-Rashba*, *Berakhot*, ed. N. M. Karbits,

Jerusalem, 1979 (Quoted by, Shmuel Herzfeld, op. cit.)

الأخلاقيّة والسلوكيّة. ورتّب التلمود على تعدّيها حكم (الحرمان) (חרם) بإقصاء من خرقها من المجتمع اليهودي وردّ انتمائه إليها. وقد قرّر فقهاء اليهود هذا الحكم بناء على هذه القاعدة؛ لأنّ المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة.

#### الحجاب من الهرف المقدس:

حاء في التلمود (Kethuboth vra): «المخا نالكمال للخدال المعادل للخ المنا المنا

وقد ذكر الحبر «حتزل إلنسون» أنّ «حلّ السلطات (العلميّة) في الحقيقة تتعامل مع مسألة خروج (المرأة) بشعر مكشوف على أنّه خرق لتحريم توراتي.»

١٠٣ تعني لغة (وراء الأعمى)، وهي واحدة من ٦١٣ حكم في التشريع اليهودي. وأصلها ما جاء في لاويين ١٤/١٩: «لاَ تَضَعْ عَثْرَةً فِي طَرِيقِ الأَعْمَى»

۱۰٤ Weiner, Glory (Hebrew النقي اختارت هذا المذهب؛ انظر (M. Schiller, op. cit., ۹۳ (نقله، ۹۳) Section) p.۱٤

١٠٠ **CRIER** : عند عقد الزواج، يلتزم الزوج في هذا العقد بعدد من الواحبات لصالح الزوحة.

G. Ellinson, op. cit., p.171

ونظرًا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرفي؛ فقد أكّد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أنّ العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك ديني ثابت لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وقد قرّر الحبر «إسرائيل ميير بوبكو» في كتابه الفقهي الكبير «مشناه بروراه» أنّ إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلّق له في الفقه اليهودي بأعراف المجتمعات وإنما هو أمر متعلّق بالمعايير الموضوعيّة للعفّة التي لا تتأثّر بطبائع المجتمعات وتحوّلاتها.

ونقل الحبر «ماير شلر» أنّه لم يقل أحد من «البوسقيم» ١١٠ أنّ تغيّر الأعراف من الممكن أن يؤدّي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها.

ويعتبر الفقيه اليهودي «موسى بن ميمون» من أهم من أكّد على أنّ هذا الحكم التلمودي عنى المرأة من كشف رأسها، إنّما يعود إلى نصوص التوراة ذاها؛ فقد فسّره بقوله: «هذه الأمور، إذا خالفت (المرأة) واحدًا منها؛ عُدّت خارقة لشريعة موسى: أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إنّه كلّ عرف متعلّق بالعفّة التي اعتادها بنات إسرائيل. هذه هي الأمور التي إذا تعدّت واحدة منها؛ فقد حرقت العرف اليهودي: أن

\_\_\_\_

١٠٧ الحبر إسرائيل ميير بوبكو ١٨٣٨م-١٩٣٣م: حبر يهودي من أوروبا الشرقيّة. لازالت كتاباته ذات تأثير كبير في الحياة اليهوديّة.

۱۰۸ مشناه بروراه ۱۰۵ حداد درالتعليم الواضح): كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه «يعقوب بن أشر» «تلاجد در الاسلام» من أحكام، ملخصًا أقوال الفقهاء اليهود المتأخرين (أحرونيم). وقد طبع في ستة مجلّدات.

Mishnah Berurah ۲۰/۱۰-۱٤ (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p. ۱۰۱) انظر؛

<sup>.</sup> ١١٠ بوسقيم واهراه جمع بوسق واهر: المفكّرون اليهود الذي يعتنون بدراسة الفقه اليهودي، وقد تخصصوا في القضايا التي لم يحسمها الفقهاء المتقدمون.

۱۱۱ انظر؛ M. Schiller, op. cit., p.۹۷

تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كلّ النساء، حتّى ولو كان شعرها مغطّى بشال.»

ويعتبر الحجاب —في نظر فقهاء اليهود- طابعًا خاصًا بالمرأة اليهوديّة يميّزها عن غيرها بهذا المسلك الأخلاقي المتميّز والراقي؛ ولذلك قال «فلنا غاون» في تعليقه على «الحمارا»: «ليس من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة» ...

وقد عُدّ الحجاب علامة من العلامات التي تتميّز بها المرأة اليهوديّة عن المرأة الوثنيّة؛ حتى إنّه قد جاء في مدراش سفر العدد ١٦/٩ أنّ الوثنيّات فقط، هن من يخرجن برؤوس مكشوفة، وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة!

#### الحجاب دلالة على الهفة:

يقول الدكتور «مناحيم م. برايس» «Menachem M. Brayer» أن يحتاب «النسساء اليهوديات في أدب الأحبار»: «كان من عادة النساء اليهوديات أن يخرجن بغطاء رأس، وفي بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا عينًا واحدة.» أن وقد استند على نص التلمود في بعض الأحيان يغطين كل الوجه ألا عينًا واحدة.» وقد استند على نص التلمود في (Shabbath A.a)؛ إذ قد جاء في هذا النص في حديثه عن استعمال النساء للزينة، قول الحبر «هونا» «הונא»: «المرأة التقيّة تستعمل الكحل لعين واحدة» «لادالاالم כוחלות لاال

وقد ذهب الحبر «صموئيل» «שמاهلالي والحبر «نحمني» «נחמנد» في نفس الموضع السابق من التلمود إلى أنّه يجوز استعمال الكحل للعينين معًا من باب التزيّن، فقط لنساء القرى

Mishneh Torah, Ishut ۲٤/١١٠١٢ (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p. ٩١)

M. Schiller, op. cit., pp. ۸۰-۸٦

Menchem M. Brayer : أستاذ الأدب التوراتي في حامعة يشيفاو : Menachem M. Brayer, op. cit., p.۲۳۹

الصغيرة؛ ويبدو أنّهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أنّ باب الافتتان في القرى الصغيرة أقلّ ..

وجليّ من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط، أنّ هذا النص متعلّـق بفريـضة انتقاب المرأة، وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا النصّ.

تمثّل امرأة اسمها «قمحيث» «קמחית» في الكتابات الدينيّة اليهوديّة، رمزًا من رموز العفّـة والالتزام الأخلاقي العالي؛ فقد حاء في التلمود أنّها قد سُئلت عن السبب الذي وفّقها ليكون لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة، فأجابت بقولها: «لم تر قائمة باب بيتي ضفائر شعري طوال أيام حياتي» «מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי» ( Yoma ديناي» «מימי לא ראו קורות ביתי

لقد كان أمر ستر اليهوديّة شعرها، بل وكامل بدنها، محلّ عناية من كثير من فقهاء اليهود لاتصاله الوثيق بخصلة العفّة التي لا بدّ أن تتحلّى بها المرأة اليهوديّة؛ حتّى إنّ «دانيال القوميصي» قد شنّ هجومًا لاذعًا على اليهود الحاخميين لأنّهم أحازوا للمرأة اليهوديّة أن تكشف وجهها للأمميين (غير اليهود).

\_\_\_\_\_

Fred Rosner, Encyclopedia of Medicine in the Bible and the انظر مثلاً، Talmud, N.J.: Rowman & Littlefield, ۲۰۰۰, p۱۲۳

١١٧ دانيال القوميصي דניאל אלקומיסי: من أوائل كبار علماء فرقة «القرّائين اليهوديّة». ذاع صيته في بداية القرن العاشر ميلاديًا حيث ألّف عددًا من الكتب باللغة العبريّة. عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة.

۱۱۸ Rabbinic Judaism: فرع أساسي في اليهوديّة، تطوّر بعد سنة ٧٠م، يتمحُّور عمله حول دراسة التلمو د ومناقشة القضايا التشريعيّة والقانونية التي يطرحها.

Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the انظر؛ Jews, New York: Columbia University Press, ۱۹٦٧, ٤<sup>th</sup> printing, ٣/٢٩٩

#### الحجاب للمرأة المتزوّحة:

جاء في كتاب «المائدة المنضودة» «שاלחן ערוך» " للفقيه اليهودي البارز «يوسف قارو» : «يجب على النساء المتزوّجات أن يغطين رؤوسهن علمي الدوام، أمّا غير المتزوّجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون.»

و جاءت قواعد ستر الرأس في التلمود على هذه الصورة: «يغطّي الرجال رؤوسهم أحيانًا، و يكشفو ها أحيانًا أحرى، لكنّ النساء يغطّين رؤوسهن دائمًا، ولا يغطّي البناتُ الصغار رؤوسهن البتّة.» (Nedarim r. b) .. ولذلك ذهب جمهور فقهاء اليهود إلى إلزام المتزوّجات دون العذاري بالحجاب، وربّما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكّر عند اليهـود، إذ إنّ عامة العذاري هن من صغيرات السنّ اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بــسنوات

وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوِّجة أيضًا بتغطية رأسها؛ فقد كتب «باخ» قائلاً بما أنّ «مصدر التحريم هو فقرة «على بنات إسرائيل ألاّ يخرجن بشعر مكشوف»، و لم تقل هذه الفقرة بقصر الكلام على النساء المتزوّجات؛ فإنّ المتزوّجات وغير . المتزوّجات داخلات في الحكم.»

۱۲۰ شولحان عروخ للاالأام لاالراج: جمع لقوانين التلمود، وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطّلعوا عليها. يعدُّ المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام ١٥٦٤م.

يوسف قارو ١٥/٥ جهرا (١٤٨٨م-١٥٧٥م): أحد أهم الفقهاء اليهود التلموديين، ويعتبر أهم فقيه يهودي بعد «موسى بن ميمون».

<sup>1 7 7</sup> Shulchan Aruch, Orach Chayim ۷٥/٢ (نقله؛ القمص روفائيل البرموسي، الحياة اليهوديّة بحسب التلمود، دار نوبار للطباعة، ٢٠٠٣م، ص ٦١)

١٢٣ Gillian Beattie, Women and Marriage in Paul and his Early Interpreters, New York: Continuum International Publishing Group, Y... p.44

Bach (Even Haezer +1) (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p.1...)

وكان الفقيه اليهودي «موسى بن ميمون» موافقًا «لباخ» في صرامته؛ إذ قد قال في كتابـــه في الشرع التوراتي: «على بنات إسرائيل ألاّ يخرجن إلى السوق برأس مكشوف؛ ســـواء كـــنّ متزوّجات أو غير متزوّجات.»

#### الباروكة كحجاب:

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها، لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعر كحجاب تغطّى به المرأة رأسها.

وقد جاء في التلمود أنّ «رب» «רב» أقد قال: «كلُّ ما منع الحكماء الخروج به إلى الشارع؛ فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر (hair-net) والباروكة» «כל שאסרו חכמים לצאת בו לרה"ר אסור לצאת בו לחצר חוץ מכבול ופאה נכרית» (Shabbath 7:b) وأضاف التلمود أنّ الحبر «عنايي بار شاشون» «ענני בר ששון» قد خالفه في جواز ذلك .. وهو ما يظهر الجدل المبكّر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعر، وقبل ذلك، هو يثبت أهميّة وجوب تغطية الشعر ابتداءً.

ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرها، بإطلاق .. وذهب آخرون إلى أنّ لبس الباروكة لا يجوز إلاّ في البلاد التي من أعرافها أن تلبس المرأة باروكة، فإن لم تكن هذه العادة موجودة؛ فإنّ على المرأة أن تغطي رأسها بخمار .. وذهب في المقابل جمهور فقهاء اليهود، إلى عدم شرعيّة لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر، ومن أعلام من ذهب هذا المذهب الحبر «Ya'akov Emden» والحبر والحبر «Vilna Gaon» والحبر

Maimonides, r1/17

۱۲٦ الحبر (أبا بار أيبو) (אבא בר איבו) ويعرف أيضًا باسم (أبا أريكا) (אבא אריכא) ، كما اشتهر بلقب «תירי» أي «معلم» (מירי» أي «معلم» (מירי»): أشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه «שמואל» الأساس الذي بين عليه التلمود البابلي.

١٢٧ يعرف أيضا باسم ((عنانيل))، عالم تلمودي عاش في القرن الثالث ميلاديًا.

«Shlomo Kluger» و«Shlomo Kluger» و«Aaharaz Hayot» و«Chatam Sofer» و«Zanzar Rav»، و«Zanzar Rav»، و«Shlomo Kluger»، حتّى قال الحبر «عوبيديا يوسف» «Ovadiah Yosef»: «يبدو أنّ غالبية ١٢٨ الأحرونيم يحرّمون (الباروكة)»

#### حلق العروس شعرها:

انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي حليقيا بإسبانيا وفي أوكرانيا، وهن يقمن بتغطية رؤوسهن بمنديل بعد حلق الشعر. وكان النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كليّة أو جزئيّة بعد ذلك. ولازالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهوديّة المتديّنة في فلسطين المحتلّة.

كان هناك عدد من الفقهاء (البوسقيم) ممن أيّدوا بشدّة حلق العروس شعرها، وحجّتهم في ذلك أساسًا أنّ العروس بفعلها ذاك تضمن ألاّ يظهر من شعرها شيء، فيما عارض آخرون هذا العرف لأنّه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها!

والثابت من هذا العرف (الغريب!)، هو أنّ اليهود في فقههم، يتعاملون بحرج شديد مع شعر المرأة وأمر ستره وكشفه؛ ثمّا أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر!

#### الرجل الذفي يرضي بكشف شهر زوجته، ديوَّد:

لمّا كان حكم تغطية المرأة المتزوّجة رأسها موصولاً بالتوراة، والعرف اليهودي السسوي، ومراعاة العفّة التي أريد للمرأة اليهوديّة أن تتميّز بما عن غيرها؛ فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر، من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر وهاء إيمان هذا اليهودي وعدم التزامه بما تدعو إليه الأسفار المقدّسة وأقوال الأحبار المرجّحة؛

۱۲۸ أحرونيم אחרונים: لغة: (الآحرون)، واصطلاحا: كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم.

M. Schiller, op. cit., pp. ٩٨-٩٩

۱۳۰ انظر المصدر السابق، ص ۱۰۱–۱۰۲

ولذلك قرّر الأحبار أنّ من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى، هــو رجــل كــافر (godless). وعليه إلزامًا أن يطلّقها ..

وجاء في «الزوهار» في نفس الشأن: «قال الحبر «حزقياهو»: «لتكن اللعنة على كل رجل المهم المهمة المهمة المهمة الأسرة.» (Zohar III, 170b) ؟ يسمح لزوجته أن تكشف شعرها. هذا جزء من عفّة الأسرة.» (Zohar III, 170b) ؟ وهو ما يعدّ منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها. وقد علّق الحبر «أبراهام جومبينر» «אברה גומבינר» على هذا الحكم بقوله: «أكّد الزوهار بشدّة على ألا يظهر أيّ من شعر المرأة، وهذا هو العرف المقبول.»

### الجزاء الأخروفي الوبيل للتبرّج:

ثبت بما سبق أنّ المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع، مذنبة في الدنيا، وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت .. ولاشكّ أنّ عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أخروي ، وقد جاء في أحد «المدراشات» في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار: «دخل البيت الرابع، ووجد نساءً معلّقات من أثدائهن. قال أمامه: «اكشف السرّ، وفسسر هذه المأساة العظيمة.» قال له ... «هؤلاء هنّ النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق

Shmuel Herzfeld, op. cit.

Alvin Shmidt, op. cit, p.1rr

١٣٢

۱۱۱ أبراهام جومبينر ۱٦٣٣م-١٦٨٣م: حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي: « Magen » Avraham»

Magen Avraham, Orah Hayyim vo/r (Quoted by, G. Ellinson, op. Cit., p. 104

حديث اليهوديّة في الأسفار المقدّسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب، مشوّش ومتناقض. ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنى على آخر؛ وإنّما يكفينا أن نستدلّ بنصوص لليهود، وأن نفسّرها على ما تدلّ عليه ألفاظها ضمن سياقاتها.

١٣٦ ... ولا شكّ أنّ هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربّانية مصدره، كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها!

\*\*\*

## الحجاب مي التاريخ اليهوديّ:

### الحجاب قبل زمن المسيح ابن مريم:

رغم ندرة الآثار المتاحة حول لباس اليهوديات في زمن ما قبل المسيح، فإنّه بإمكاننا من خلال تحميع الشذرات المتاحة أن نستنبط أنّ اليهو ديات كن يغطين رؤو سهرن وفي أحيان و جوههن، فقد جاء في كتاب: «مدخل عام إلى الأسفار المقدسة» « A General Introduction to the Sacred Scriptures» في مبحث «لباس العبريات» أنَّ: «النــساء اليهوديات واليونانيات لم يكن يظهرن أبدًا في الأماكن العامة دون خمار.» . ويَذكر هذا الكتاب أنّ من أسمائـــه: «צמה» و«רلاله» و«كلاله». أويوضّـــح حــــدوده بقولـــه: «الحجاب العبري القديم كان في بعض الأحيان كبيرًا إلى درجة أنه كان يغطى كامل

Shmuel Herzfeld, op. cit.

Joseph Dixon, A General Introduction to the sacred Scriptures, Baltimore: John Murphy and Company, 1404, 1/174

۱۳۸ المصدر السابق

۱۳۹ المصدر السابق

#### الحجاب زمن المسيح ابن مريم وأثناء القرون الوسطي :

أكّد «أدمون ستابفر» «Edmond Stapfer» في كتابه عن فلسطين زمن المسيح، أنّ اليهوديات كنّ لا يخرحن إلى الشارع إلاّ ورؤوسهن مغطّاة بالكامل ألم وشهد «معجم اليهوديات في زمن «بولس» كنّ دائما يغطين رؤوسهن في تندل للكتاب المقدس» أنّ النساء اليهوديات في زمن «بولس» كنّ دائما يغطين رؤوسهن في الأماكن العامة. أوكانت اليهوديات في آخر القرن التالي له (القرن الثاني)، بسشهادة «ترتليان» النصراني، يُعرفن بارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة، فقد قال: «من السائد عند اليهود أن تكون رؤوس نسائهن مغطاة؛ حتّى يُعرفن» « Apud Iudaeos tam sollemne الميهود أن تكون رؤوس نسائهن مغطاة؛ حتّى يُعرفن» « inde noscantur est feminis eorum uelamen capitis ut

كما شهد المعجم الكتابي «Dictionary of Judaism in the Biblical Period» أنّ Judaea «والمسمّاة «Vespasian» والمسمّاة «العملات التي أصدرها الإمبراطور الروماني «فسباين» «Vespasian» والمسمّاة «

١٤٠

Edmond Stapfer, La Palestine au temps de Jésus-Christ d'apres le Nouveau Testament, l'historien Flavius Joséphe et les Talmuds, Paris: Librairie Fischbacher, 1897, p.189

Walter A. Elwell and Philip W. Confort, Tyndale Bible Dictionary, انظر؛ Ill:: Tyndale House Publishers,۱۰۰۱, p. ۳۲۸

Tertullian, 'De Corona,' in the Ante-Nicene Fathers, الترجمــة الإنجليزيّــة، Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ۱۸۸۷, ۳/۹۰

Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness: Boundaries, انظر؛ Varieties, Uncertainties, California: University of California Press, ۱۹۹۹, p. ۳۱



ويخبرنا الحبر «راشي» عن حال اليهوديات في زمانه فقال: «تخرج النـساء الإسـرائيليات في البلاد العربيّة منتقبات (٦٤١٢/١٦)، في حين أنّ اليهوديات في الهند يخرجن وهـن لابـسات عباءة وقد شددها بأفواههن.»

اعتبرت المرأة الكاشفة رأسها خلال عهد التنايتِك أنها تمين حـــشمتها. وإذا خرجــت المراة الكاشفة رأسها خلال عهد التنايتِك المربحة. بدون غطاء رأس؛ تغرّم بأربعمائة (زوزيم) لهذه الجريمة.

128

Jacob Neusner. ed. Chief, Dictionary of Judaism in the Biblical Period: 60. B.C.E. to 10. C.E., New York: Macmillan Library Reference,

١٤٤

James Hastings, ed. A Dictionary of the Bible, Hawaii: The Minerva Group, ۲۰۰٤, ٤/٨٤٨

تنايتك Tannaitic: من الكلمة العبريّة (رتنايم)) «תנאים») وهم حكماء الحاخصاميين اليهود السذين سجّلت أقوالهم في التلمود. وتمتد فترة (( التنايتك)) في التعريف الشائع عند النقاد من سنة ١٠م إلى سسنة ٢٢م، Benno وتبدأ من تلاميذ ((شاماي)) و(هلّل)) وتنتهي عند معاصري الحسير ((يهوذا هانسازي)). (انظر Przybylski, Righteousness in Matthew and his World of Thought, New (York: Cambridge University Press, ٢٠٠٤, p.٣٩)

ومن خلال ما وفرته لنا مخطوطات «جنيزة»؛ فإنّه بإمكاننا أن نقول إنّ المرأة اليهوديّة كانت تغطّي (أحيانًا على الأقل) وجهها في القرن الحادي عشر؛ فطبق ما قاله «جويتن» فإنّ عقداً أبرمه أحد اليهود القرّائين في فلسطين في ٢٦ يناير ٢٠٨م جاء فيه أنّ من المقتنيات اليي أحضرتها الزوجة إلى بيت زوجها، أعدادًا من الخُمرُ وأغطية الوجه وثيابًا طويلة تصل إلى الأرض. وفي وثيقة أخرى لزواج أحد الحاخاميين في الفسطاط (القاهرة القديمة) كان الخمار» أحد المقتنيات المذكورة في العقد.

ويلخّص الحبر «Shmuel Herzfeld» ألحال في القرون الوسطى، بقوله: «كانت النساء في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت، داخل بيوقمن وخارجها، باستثناء فترة قصيرة من القرن الثاني عشر. وقد كان كشفهن لرؤوسهن عندما يسسرن في الخارج يعتبر فعلاً شنيعًا جدًا.»

#### الحجاب في العصر الحديث:

تقول الموسوعة اليهوديّة «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion»: «في الأزمنة الحديثة، تغطي الأرثودكسيّات (أي المتديّنات) المتزوّجات رؤوسهن بباروكة أو خمار إذا كنّ في مكان عام.. تحلق النساء رؤوسهن قبل الزواج في التجمعات الحسيدية ، ويرتدين خمارًا. وتغطى غير المتزوجة في اليمن أيضًا رأسها.»

وتحدّث الحبر «ماير شلّر» «Mayer Schiller» عن واقع المرأة اليهوديّة اليوم؛ فبيّن أنّ هناك من اليهوديّات من يرفضن ارتداء الباروكة ويرين وجوب تغطية الشعر كاملاً بشال، وهي ظاهرة معروفة عند اليهوديات الهنغاريات، ومنهن من يغطين رؤوسهن بشال، ويضعن في مقدم الرأس جزءًا من باروكة بادية على أنّها ليست شعرًا حقيقيًا، وهو مسلك اليهوديات

Menachaem M. Brayer, op. cit., p.179

Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, privacy and Resistance, NY: انظر؛ Berg Publishers, ۱۹۹۹, p.750

Shmuel Herzfeld ولد سنة ١٩٧٤م: حبر يهودي أرثودكسي. يرأس (الكنيس القومي) في العجاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. له عدد من الأبحاث والمقالات.

Shmuel Herzfeld, op. cit.

الحسيدية من العبريّة «٣٦٥٬٦١٦» أي «تقوى»، تيار ديني يهودي محافظ، أسس في القرن الثامن عشر ميلاديًا في شهرق أوروبا. له وجود ظاهر في فلسطين المحتلّة بين الجماعات المحافظة.

The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p. 14.

أمدن». ومنهن من يلبسن باروكة يضعن فوقها قبّعة، وهناك من يلبسن باروكة لتغطية الرأس كما هو بين اليهوديات البولنديات والليتوانيات الحسيديات، وهو أيضًا عرف يهوديات ألمانيا.

۱۵۲ M. Schiller, op. cit.,۱۰۲–۱۰۳

صورة غلاف المعجم الكتابي الشهير ((A Dictionary of the Bible)) طبعة ١٩٠٨م وفيه صور باليد لما كان عليه أهل الكتاب من قبل (لاحظ النقاب وغطاء الرأس!)

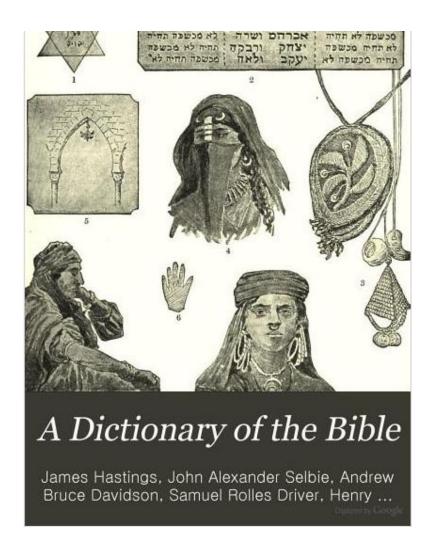

# الخاب في النصرانيّة

## أهميّة اللباس هير النصرانيّة:

رغم أنّ البلاد التي عامة أهلها من النصارى، تعرف اليوم حالة من (الانفجار) الجنسسي، وسيادة للتفلّت الأخلاقي، والهيارًا للضوابط الأخلاقيّة، إلاّ انّ ذلك في الحقيقة لا يعود بصورة مباشرة إلى الأحكام التي نشرتها النصرانيّة في كتبها المقدّسة ..

لقد جاءت النصرانية في القرن الأوّل ميلادي لترث من اليهوديّة أسفارها القديمة، ورغم أنّ مؤسسها الحقيقي «بولس» قد أعلن القطيعة مع الشريعة اليهوديّة، معلنًا انتهاء العمل بالشريعة القديمة، وبداية عهد الخلاص المبذول بدم المسيح على الصليب ، إلاّ إنّ «بولس» نفسه، ومعه الكنيسة، لم يستطيعا أن يتجاوزا مسألة اللباس (الشرعي) وأهميّته في حياة الفرد النصراني ..

كان كتّاب أسفار العهد الجديد، على قناعة تامة بأهميّة اللباس في ضبط الـسلوك الفـردي وتوجيه العلاقات العامة، خاصة بين الرجال والنساء .. كما كان اهتمام رجـال الكنيـسة الأوائل بجانب العفّة، والانضباط الجنسيّ، من أهمّ الدوافع التي حفّزت المجموعات النصرانيّة المبكّرة على أن تعتني بأمر اللباس الشرعي الخاص بالمرأة ...

لقد كانت الكنيسة الأولى مشغولة بأمر الطاقة الجنسيّة في الرجل والمرأة ومآلات أثرها في الإنسان إن لم تضبط وتحكم وتحجز عن موارد الحرام .. وبلغت في هذا الشأن مبلغًا شديدًا يظهر في قول مؤلّف إنجيل متّى ٢٧/٥-٢٩ - نقلاً عن المسيح -بزعمه-: «وَسَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: لا تَزْنِ! أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ بقَصْدِ أَنْ يَشْتَهَيَهَا، فَقَدْ زَنَى بها فِي قِيلَ: لا تَزْنِ! أَمَّا أَنَا فَأْقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ بقَصْدِ أَنْ يَشْتَهَيَهَا، فَقَدْ زَنَى بها فِي قَلْبَهِ! فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ النَّمْنَى فَحَلَّ لَكَ أَنْ تَفْقِدَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ وَلا يُطْرَحَ جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ!»!!!

۱۵۳ انظ ؛ عبرانيين ۱۸/۷ – ۱۹

لقد كان وعي الكنيسة الأولى بأمر (العورات) وما يباح رؤيته من المرأة، على درجة عالية من الحساسيّة .. وكان الربط بين العفّة واللباس بارزًا، وكان اليقين ثابتًا أنّ العفّة ليسست معنى مجرّدًا مستكنًا في القلب، وإنّما لها تجليّات في الأعمال والسلوك واللباس..

كان لباس المرأة في حسّ هذه الكنيسة في بداية تكوّها مرتبطًا بمجمل سلوك المرأة في حياتها، ولم يكن رمزًا لمعنى باهت، أو علامة على فكرة مجرّدة، بل كان وثيق الصلّة بالتكوين النفسي والفكري والسلوكي للمرأة ككائن اجتماعي ..

ومن أشهر النصوص التي تجلّي النموذج (الشكلي) لهيئة المرأة النصرانيّة (التقيّة) في الأسفار المقدّسة:

~ ابطرس ٣/٣-٦: «وعلى المرأة ألا تعتمد الزينة الخارجية لإظهار جمالها، بضفر السشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب الفاخرة. وإنما لتعتمد الزينة الداخلية، ليكون قلبها متزينا بروح الوداعة والهدوء. هذه هي الزينة التي لا تفنى، وهي غالية الثمن في نظر الله! وبها كانت تتزين النساء التقيات قديما، فكانت الواحدة منهن تتكل على الله وتخضع لزوجها. فسسارة، مثلا، كانت تطبع زوجها إبراهيم وتدعوه: «سيدي». والمؤمنات اللواتي يقتدين بها، يشبتن أنهن بنات لها، إذ يتصرفن تصرفا صالحا، فلا يخفن أي تهديد.»

~ اتيموثاوس ٩/٢ - ١٠: «كما أريد أيضا، أن تظهر النساء بمظهر لائق محشوم اللباس، متزينات بالحياء والرزانة، غير متحليات بالجدائل والذهب واللآلئ والحلل الغالية الثمن، بل يما يليق بنساء يعترفن علنا بأنمن يعشن في تقوى الله، بالأعمال الصالحة!»

لقد منعت هذه الأحكام المرأة من:

- كلّ زينة خارجيّة لإظهار الجمال.
  - ٥ ضفر الشعر.
  - ٥ الحليّ الذهبيّ.
  - ٥ الثياب الفاخرة.
  - الحلل غالية الثمن.

وهي محرّمات قد وردت على سبيل المثال لا الحصر، كما أنّها عناوين لأصناف كثيرة من اللباس؛ مما يعني أنّ النصرانيّة تمنع المرأة صراحة من (التعبير) عن جمالها أمام الرجال ..

كما ظهر هذا الضبط السلوكي في الملبس، في التشريع الكنسي المبكّــر؛ فقـــد جـــاء في «الدسقوليّة» :

- ٥٥٥ «إن أردتِ ان تكوني مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيني لكي تُرضي رجالاً غرباء.» ٥
  - ١٥٦ «لا تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة التي لا تليق إلاّ بالزانيات.»  $\circ$
- «لا تزوقي وجهك الذي خلقه الله. فليس فيه شيء ينقص زينة، لأن كل ما خلقه الله فهو حسن جدًا، ولا يحتاج إلى زينة. وما زيد على الحسن فإنه يُغير نعمة ١٥٧
   الخالق.»

لقد رفضت الكنيسة الأولى أن تتحوّل المرأة إلى دمية ملوّنة لاحتذاب الأعين النهمة، أو كيان (متوحّد) في ذاته لا يرى من نفسه إلا الأصباغ والجدائل؛ فكانت شديدة الحرم في رسم حدود لباس المرأة وزينتها إذا خرجت من البيت. وقد أحكمت الجزم بالالتزام برسم دائرة مغلقة من الأحكام التي تمنع ظهور التسيّب الأخلاقي بين الجنسين، وإن لم يبلغ ذلك درجة الاستواء التشريعي؛ فقد كان هم مقاومة نزوع المرأة إلى أن تتبذّل في اللباس وتفارق سبيل الحشمة، هاجسًا قويًا لدى أئمة الكنيسة، جعلهم يتحسسون من كل فعل أو خاطرة عابرة من النساء ..

\_\_\_\_

١٥٤ يأتي تعريفه لاحقًا.

١٥٥ الدسقولية، تعريب مرقس داود، القاهرة، مكتبة المحبّة، ١٩٧٩م، ص ٢٦

١٥٦ المصدر السابق

۱۵۷ الدسقولية، ص ۲۷

استمر أمر الدعوة إلى العفة في اللباس في شغل حيّز كبير من اهتمامات آباء الكنيسة وتشريعاتها.. غير أنّه مع تململ الغربيين من سلطان الكنيسة المتجبّرة، وفساد رجال الدين؛ فارقت النصرانيّة الحاليّة التراث الآبائي القديم، وانخرطت على مراحل في معايشة أعراف حديثة لا تستند إلى أصول عريقة في تكوينها الجنيني المبكّر والجيني الأصيل.

ولأنَّ النصرانيَّة هي :

(١) نصوص مقدّسة.

(٢) تفاسير مقدّسة لهذه النصوص ممن تعتقد الكنيسة أنّ روح القدس كان يسدّد أفهامهم. فسننظر في هذه النصوص المعتقد لها القداسة، والتفاسير المعتقد لها العصمة؛ لنستبين من

\*\*\*

### الحجاب في العهد الجديد:

خلال ذلك الموقف الأصيل للنصرانيّة الأولى من الحجاب ..

جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس ٢٠١٠: «فكل رجل يصلي أو يتنبأ، وعلى رأسه غطاء، يجلب العار على رأسه.وكل امرأة تصلي أو تتنبأ، وليس على رأسها غطاء، تجلب العار على رأسها، لأن كشف الغطاء كحلق الشعر تماما. فإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها، فليقص شعرها! ولكن، مادام من العار على المرأة أن يقص شعرها أو يحلق، فلتغط رأسها. ذلك لأن الرجل عليه ألا يغطي رأسه، باعتباره صورة الله وبحده. وأما المرأة فهي مجد الرجل. فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة، بل المرأة أخذت من الرجل؛ والرجل لم يوجد لأجل المرأة، بل المرأة وحدت لأجل الملأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع، من أجل الملائكة.»

صرّح «بولس» في النصّ السالف أنّه لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داخل الكنيسة إذا كانت تصلّي أو تتنبّأ .. ونقول: تبعًا لذلك فمن باب أولى عدم كشفه حارجها .. إذ الفتنة خارجها أشدّ .. فإذا كان المنع مقررًا داخل دور العبادة حيث الأصل أن تكون الأنفس أكثر استعدادًا لمواجهة فتنة الشيطان؛ فمن باب أولى حرمة هذا الأمر في الخارج حيث عوامل الاستثارة والاستجابة أكبر .. وهو نفس ما قرّره «ترتليان» إذ قال في الفصل ٢٢ من كتابه

«حول الصلاة» «De Oratione» وإن كان قد طرحه بصورة عكسيّة؛ إذ إنّ من النساء في زمانه من كن يرتدين الحجاب في الشارع، ويعرين رؤوسهن في الكنيسة -: «لماذا تكشفن أمام الله، ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟» .. إنّ العفّة بارتداء الحجاب عند «ترتليان»، فريضة في الشارع كما في الكنيسة!

ومما يؤكّد أنّ «بولس» كان يرى وجوب الحجاب، أنّ الفيلسوف والمؤرّخ «ديو ذهبي الفم» «Dio Chrysostom» وكان من معاصري «بولس» قد أشار إلى أن النساء في طرسوس بلد «بولس» كنّ يغطين أنفسهن عندما يكنّ في الشارع فلا يظهر منهن ميء . . .

كما أنّ أهل كورنثوس الذين تنصّروا، والذين وجه إليهم «بولس» رسالتيه، كانوا في الأساس على قسمين: اليونان الأمميين، واليهود المتنصّرين (كما هو ظاهر من الحديث عن الرجال الذين ختنوا والآخرين الذين لم يختنوا في ١ كورنثوس ١٨/٧) ..

ونعلم تاريخيًا أنّ لباس النساء اليونانيات كان معتنيًا بصورة كبيرة بالستر؛ إذ إنّ أشهر أنواعه والمسمّى «peplum»، هو رداء تضعه المرأة على رأسها؛ فلا يظهر منها شيء، كما أنّه كان من عادة اليونانيات أن يغطين وجوههن فلا تبدو منهن إلاّ عين واحدة .

لقد «كانت عادة (اليونانيات) أن يغطين أنفسهن في الحياة العامة (كما تؤكّد ذلك المنحوتات)، على خلاف أمرهن في بيوقمن أو في علاقاقمن داخل بيوقمن. ما كان حال

Tertullian, 'On Prayer,' in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: T. & T.

Clark, ۱۸٦٩, ١١/١٩٧-١٩٨

Dio Chrysostom, Discourse ۳۳,٤٨ (Quoted by, Karen L. King, ed. انظر؛ المعروفة of the Feminine in Gnosticism, Pennsylvania: Continuum International Publishing Group, ۲۰۰۰, p. ۲۷۷)

Charles Hodge, Commentary on the First Epistle to the انظر؛ Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ۱۹۹٤, p.۲۰۹

اليهوديات قاصراً على عقد شعورهن، وإنمّا كنّ يغطينها بطريقة آمنة عندما يكنّ خارجًا، لقد كنّ بالتأكيد مغطيّات في الأماكن العامة، وما كنّ يتكشفن في الهيكل.»

أمّا فيما يتعلّق بنساء الإمبراطوريّة الرومانيّة، فكنّ يغطين رؤوسهن دلالة على أنّهن نساء محترمات، وكنّ يلبسن إمّا النقاب أو غطاء رأس، وهنّ في ذلك يُعلِمن من يراهن من الرحال أنّه لا يجوز لهم الاقتراب منهن، وأنّ أيّ فعل متعد منهم سيكلّفهم عقوبة زاحرة.

ويعلّق المؤرّخ اليوناني المشهور «بلوتارك» وقد عاش في اليونان وروما- بعد ذكره لأعراف زمانه عند الجِداد على الميت وأنّ الأبناء كانوا يغطون رؤوسهم فيما تكشف البنات رؤوسهن: «ينتمي الجِداد إلى المخالف للعادة» ؛ وفي ذلك دلالة على موافقة حجاب النساء للمألوف والمقبول في القرن الأول ميلادي؛ فليس كشف النساء رؤوسهن علامة على الجزن عند وفاة قريب إلاّ استثناءً مخالف لأصل الستر.

171

John Duncan Martin Derrett, Studies in the New Testament:

Glimpses of the Legal and Social Presuppositions of the Authors,

Leiden: Brill, 1977, p.171

177

A. Rousselle, 'Body Politics in Ancient Rome,' in G. Duby and M. انظر؛ Perrot, eds. A History of Women in the West, I: From ancient Goddesses to Christian Saints, Cambridge, Mass.: Harvard, ۱۹۹۲, p.۳۱۰, D. B. Martin, The Corinthian Body, New Haven: Yale University Press, ۱۹۹۰, ۲۲۹-۲٤۹ (Quoted by, Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing,

١٦٢

اً بلوتارك ٤٦م-١٢٠م: مؤرّخ يوناني وراوي تراجم، اكتسب الجنسيّة الرومانيّة أثناء حياته.

17:

Plutarch, Quoest. Rom. Xiv (Quoted by, Frédéric Louis Godet, Commentary on the First Epistle of ST. Paul to the Corinthians, tr. A. Cusin, Michigan: Zondervan Publishing House, 1907, 17/112)

وقد كان مجتمع «قمران» الذي ساهمت مخطوطاته المكتشفة في منتصف القرن العشرين، في تحقيق فهم أفضل للبيئة التي ظهر فيها المسيح، يرى أن المرأة غير المحجّبة أشبه بمن يعاني إعاقة بدنيّة؛ ممّا يلزم منه أن تقصيها جماعة الناس عن المحتمع؛ احترامًا للملائكة.

في ظلّ هذه الأجواء، لا يمكن أن نتصور أنّ «بولس» كان يقول لأهل كورنثوس: علي نسائكم أن يغطين رؤوسهن في الكنائس، فإن لم يفعلن ذلك؛ فلتُقصُّ شعورهن إهانة لهن، أمّا في الشارع أمام جماهير الرجال؛ فلهن أن يتبرّ جن!!!

إنّ أسلوب الأمر والزجر الوارد في كلام ((بولس)) يظهر أنّه يدعو إلى مزيد حشمة والتزام، وما كان بصدد تخفيف ما يفرضه العرف في بيئته وزمانه.

إنَّ آفة عامة التفاسير المعاصرة- كما اعترف بذلك بعض النقاد الغربيين المحققين - أنَّها تفسِّر بعقليتها الغربية الأوروبية المعاصرة، كتبًا شرقيّة كتبت في أزمنة قديمة ..

إنّ وَصْلَ كلام «بولس» إلى أهل كورنثوس، ببيئتة الطرسوسية، وحلفيّته اليهوديّة، وأعراف من وجه إليهم رسالتيه؛ ليجعلنا ندرك معنى حديثه عن حكم الحجاب داخل الكنيسة بصورته الأجلى والأوسع ...

كما أنّه من غير المنطقي أن نتحدّث عمّا قرّره العهد الجديد من حرمة النظر إلى النساء بشهوة، وأنّ ذلك فعل قبيح يستدعي من المرء أن يقلع عينه لأجل تفاديه-سواء أكان الحديث على الحقيقة أم على المجاز- ، وما أعلنه النصارى في القرن الثاني للميلاد بألهم يتميّزون بالعفّة والتباعد الشديد عن دواعي إثارة الشهوة ولو بالنظر من (جهة) .. ثمّ

نقل الناقد الكاثوليكي البارز «فتزماير» «Fitzmyer» هذا التصوّر عنهم، وشاركه في ذلك أيضًا الناقد ره. ج. کدبوري» «H. J. Cadbury» انظر؛ Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997, p.orn

١٦٦ انظ مثلاً، الخطبة الشهيرة المنسوبة إلى الفيلسوف النصراني (رأثناغوراس الأثيني)) « Αθηναγόρας ο Αθηναίος)، في القرن الثاني ميلاديًا أمام الإمبراطور (رماركوس أورليوس)، وابنه. (انظر؟

نقول من (جهة أخرى) إنّ النصرانية تعلن مع ذلك في قرونها الأولى أنّها قد قررت مخالفة شريعة اليهود وأعراف الرومان واليونانيين التي تفرض على النساء الحجاب!!!

كيف تتميّز النصرانيّة -على ألسنة دعاتها الأوائل- بالدعوة إلى العفّة، ثم تخالف كلّ شرائع البيئة التي وحدت فيها وأعرافها، بإباحة السفور الذي كان يعدّ في ظلّ ذاك الواقع احتراءً على الثوابت الأخلاقيّة للمجتمع؟!!

كيف يصح أن تكون النصرانية في القرون الميلادية الأولى أرقى أخلاقيًا من شرائع الأمم الأخرى وأعرافها؛ باستبشاعها الشديد للتبذّل الجنسي إلى حدّ اعتبار نظرة الرجل إلى المرأة مهلكة من المهالك، وزنى قد اكتملت أركانه .. ثمّ هي تقرّر مخالفة ما استقرّت عليه الأمم التي ظهرت فيها؛ بإباحة السفور للمرأة؟!!

#### أين المنطق؟!

ثمّ إنّ المنطق الاستنباطي والترتيبي «لبولس» في حديثه عن حجاب المرأة في الكنيسة؛ ليدلّ بذاته على أنّ «بولس» كان يرى فريضة الحجاب ملزمة للمرأة في الكنيسة وحارجها؛ إذ إنّه قد أكّد على أنّ المرأة خاضعة للرجل: «فكما أن الكنيسة قد أُخضِعت للمسيح، فكذلك الزوجات أيضًا لأزواجهن، في كل شيء.» (أفسس ٢٤/٥)، ورتّب على هذا الخضوع إلزام المرأة بوضع علامة له، وهو الحجاب كما هو متبادر من السياق: «لذا يجب على المرأة أن المرأة بوضع على رأسها علامة الخضوع، من أجل الملائكة .» (١٠/١١)

Athenagoras, A Plea for the Christians, in the Ante Nicene Fathers, (Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, ۱۸۸۰, ۲/۱٤٦

الخلاف حول معنى «الملائكة» هنا واسع؛ فقد قبل إنّها الملائكة الساقطة، وقبل إنّها الملائكة الصالحة، وقبل إنّها الملائكة التي تحرس المؤمن في المكان التي تحضر في الكنائس، وقبل إلهم رجال الدين في الكنيسة، وقبل إنّها الملائكة التي تحرس المؤمن في كل مكان (انظر؛ Thomas Charles Edwards, A Commentary on the First كل مكان (انظر؛ Epistle to the Corinthians, London: Hodder and Stoughton, ۱۸۸۰, pp.
Thomas Charles)، ومهما كان المعنى فإنّ الصواب كما قال الناقد «توماس شارلز إدواردز» «(۲۷۷-۲۸۸)

Edwards)، هو عدم حصر الأمر في الملائكة التي تحضر في الكنيسة؛ لأنّ (ربولس)، قد تحدّث عن النظام الطبيعي

فكان (الخضوع) و(الحجاب) متلازمين .. ولمّا علمنا من كلام «بولس» أنّ المرأة خاضعة للرجل في جميع شأنها، كما أنّ الكنيسة خاضعة للمسيح في جميع أمرها؛ أدركنا أنّ هذا الحجاب ملازم لها دائمًا ملازمة خضوعها المتواصل للرجل.

\*\*\*

## الحجاب عند آباء الكنيسة وقدّيسيها:

#### إجماع آباء الكنيسة على فريضة الحجاب:

إنّ القول إنّ فريضة التزام الحجاب داخل الكنيسة، يلزم منها من باب أولى إلزام المرأة بالحجاب خارجها؛ ليس اجتهادًا إسلاميًا مُسقَطًا على النصرانيّة، وإنّما هو قول أعمدة الكنيسة وآبائها؛ فإنّه كما قالت الناقدة «جويس إ. سالزبوري» «Joyce E. Salisbury»: «كان شعر المرأة رمزًا وتعبيرًا عن جانبها الجنسي (her sexuality) ونوعها ( ونوعها ( gender )، وهو ما جعل آباء الكنيسة يقولون دائمًا إنّ على النساء أن يغطّين رؤوسهن.» وقرّرت الباحثة «دي أنجلو» «D'Angelo» أنّ: «المفسرين (للكتاب المقدس) منذ ترتليان كانوا يرون أنّ بولس يقرّر أنّه لا بدّ أن يُغطى رأس المرأة بحجاب؛ حتى لا يتمّ إغواء الملائكة.»

للخضوع، والملائكة حاضرة في الكنيسة وغيرها لرعاية هذا الترتيب الكوني، كما أنّ للملائكة حضورًا في المشهد الكوبي عامة كما هو مصوّر في الكتاب المقدّس (انظر المصدر السابق، ص ٢٧٨)

A woman » مراعية للمعنى المقصود: «The New Living Translation» حاءت ترجمة «should wear a covering on her head to show she is under authority

Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, London: Verso, 1997, 1998

Jorunn Økland, Women in their Place: Paul and the Corinthian

Discourse of Gender and Sanctuary Space, London: Continuum

International Publishing Group, ۲۰۰٤, p.175

وقد جاء في معجم: «A Dictionary of Christian Antiquities »: «بما أنّ التعليم الرسولي وعرف الشرق قد اعتبَرا أنّه غير لائق بالمرأة أن تُرى برأس غير مغطّى؛ فإنّ النسساء في كنائس الشرق وإفريقيا قد غطين رؤوسهن، لا فقط في الجامع، بل عامة لّا كنّ يظهرن في الأماكن العامة.»

وقال «ألفن شميت»: «طلب كلّ من آباء الكنيسة والعديد من المجامع الكنسيّة بصورة مقنّـة من المرأة المتزوجة أن تتحجّب.».

إنّها الحقيقة الدينيّة/التاريخيّة التي يعمل اليوم أرباب الكنائس عامة، والتقليديّة خاصة، على تغييبها عن وعي النصراني وذاكرته، والزعم أنّ الحجاب هو رمز ديني إسلامي وافد على المجتمعات النصرانيّة .. وفي التالي من الحديث تفصيل مُسْنَدُ للأقوال ..



#### تر تاسان:

ولد «ترتليان» سنة ١٦٠م وتوفي سنة ٢٢٠م .. وعاش في مرحلة تكوّن معالم الكنيسة الأولى، وتشكُّلِ المفاهيم الأخلاقيَّة والسلوكيَّة المبكّرة .. سُمِّي بِأبِي الكنيسة اللاتينيَّة .. كان غزير التأليف، وله كتابات في الرد على اليهود والوثنيين والهراطقة .. كما كانت له عناية خاصة بالمواضيع الأخلاقيَّة وقضايا المرأة ..

<sup>1 7 1</sup> 

William Smith, and Samuel Cheetham, eds. A Dictionary of Christian Antiquities, London: J. Murray, 1,497, 1/77

Alvin J. Schmidt, Op. Cit., p. 175

انظر؛ عادل فرج عبد المسيح، موسوعة آباء الكنيسة، ١٩٧-١٥٤/٢ ، القاهرة، دار الثقافة، ط٢، ٢٠٠٦، John R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality, New York: Oxford University Press, ۱۹۹۹, p.٦٣

#### المجاب عفد ترتليان:

يُعدّ حرص «ترتليان» على إلزام المرأة بالحجاب، من الحقائق التاريخيّة الذائعة المعلومة؛ فهو القائل في كتابه: «حول حجاب العذارى» «De Virginibus Velandis» إنّ على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق، وقال أيضًا في نفس المؤلّف: كما أنّها مطالبة بالحجاب من أجل الملائكة، فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى لا يفتنوا المحال على المحال المحال على المحال على المحال على المحال على المحال على المحال على المحال المحال على المحال المحال على المحال المحال على المحال المحال

ومدح في نفس الكتاب المرأة العربية لأنها تغطّي كلّ وجهها إلا عينًا واحدة: «الإناث الوثنيات في بلاد العرب سيكنّ الحاكمات عليكن، فهن لا يغطين فقط الرأس، وإنّما يغطين الوجه أيضًا، فهن مغطيات بصورة كاملة؛ حتّى إنهن قانعات بعين واحدة غير مغطاة؛ ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأولى بالأنثى أن ترى غيرها لا أن ثرى من غيرها.»

وقال: «غطِّي رأسك! إن كنت أمَّا؛ فلأجل ابنك، وإن كنت أختًا؛ فلأجل إحوتك.» وقال في مؤلّفه «الإكليل» «De Corona» إنّ على المرأة أن تتحجّب؛ لأنّ ذلك يتوافق مع قوانين الله «المنحوتة في الطبيعة»؛ معتبرًا أنّ «بولس» كان في شأن الحجاب يقدّم القانون الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة. فالنواميس الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر، والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهرٌ معاينٌ.

ويفهم من كلامه أنّ النصرانيات كنّ يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في زمانه؛ فقد قال في كتابه: «حول الصلاة» «De Oratione» مو بخًا النساء اللواتي يذهبن إلى الكنيسة غير

۱۷۶ The Ante-Nicene Fathers, ۱۸۸۰, ٤/٣٥ انظر ؟

۱۷۵ المصدر السابق، ۳۷/٤

۱۷٦ المصدر السابق

The Ante-Nicene Fathers, 1279, 1/rra

محجّبات: «لماذا تكشفن أمام الله، ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر ١٧٨ من الكنيسة؟» ... وهذا إخبار عن واقع الحجاب وإقرار له، والإقرار وجه من أوجـــه الموافقة والتأييد.



#### كالمنعنة السكندري:

ولد «كلمنت السكندري» سنة ٥٠ م وتوفي سنة ٢١٥م .. كان من أعظم اللاهـوتيين في زمانه .. وقد تتلمذ عليه اللاهوتي البارز «أريجن» .. تميّز بكثرة اقتباساته من الكتاب المقدس في أطروحاته المكتوبة، وعنايته بتقديم النصرانيّة في ثوب علمي جذّاب .. كانت لـه عنايـة بالقضايا اللاهوتيّة في زمانه، كما انشغل بالتأصيل للجانب الأخلاقي للطائفـة النـصرانيّة الآخذة في النمو .. ألّف ثلاثة أبحاث هامة موصولة بالجانب الأخلاقي: «Paedagogus» و«Stromata» و«Stromata».

### المجاب عند كلمنت السكندري:

كتب قديس الكنيسة «كلمنت الاسكندري» مؤلَّفه «المعلّم» «Paedagogus»، وهو يعتبر مع كتاب «Symposion he peri hagneias» لقديس الكنيسة «ميثوديــوس ألمبــوس»

Tertullian, 'On Prayer,' in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: T. & T.

Clark, ۱۸٦٩, ١١/١٩٧-١٩٨

«Methodius of Olympus» أبرز كتابين ألّفا في القرون النــصرانيّة الأولى في أمــر واحبات المرأة ومقامها.

يتكوّن هذا المؤلّف من ثلاثة كتب: تحدّث «كلمنت الاسكندري» في الكتاب الأوّل عن المعلّم وأصول التعليم: حبّ المعلّم للناس، وعالميّة التعليم ومكافأته وعقوبته. وخصص الكتابين الثاني والثالث للقضايا الجزئيّة التفصيليّة، وقد عرضها في أسلوب شديد لاذع، وتطرّق فيهما إلى أمور: الأكل والشرب، والنوم، والاتباع، والجنس، والنظافة الشخصية، والملكيّة وأمور أخرى ...

لّما تطرّق قديس الكنيسة «كلمنت السكندري» إلى قضيّة ما يجوز للمرأة أن تكشفه من حسدها، قال بصراحة، وصرامة، ووضوح: «لا بدّ للمرأة أن تغطّي حسدها بصورة كاملة، ما لم تكن موجودة في بيتها؛ لأنّ هذا الطراز من اللباس وقور، وهو يحميها من حملقة العيون في حسدها ... وهي أيضًا بتغطيتها وجهها لا تدعو غيرها ليسقط في الخطيئة.»

١٨٠ ميثوديوس ألمبوس (توفي في بداية القرن الرابع): كاتب كنسي كان في مرتبة أسقف.

James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in انظر؛ Ancient Greece and Rome, and Among the Early Christians, London: Longmans, ۱۹۰۷, p.۱۰۱



ولد قديس الكنيسة «أوغسطين» سنة ٢٥٤م وتوفي سنة ٢٣٠م .. هـو أحـد لاهـوتيي الكنيسة الأوائل، وأهم من ساهم في صياغة اللاهوت الكنسي، وقد امتد تأثيره على الكنائس الغربيّة منذ القرن الخامس إلى اليوم، ويعتبر من أهم روافد الفكر البروتـــستانتي في كتابـــات «مارتن لوثر» ..

### المجاب عند أوغسطين

تحدّث قديس الكنيسة «أوغسطين» عن الحجاب في رسالته: «حول العذريّـة» «أوغسطين» عن الحجاب virginitate» حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابًا رقيقًا أو تلفّ رأسها بطريقة حذابة للرجال، معتبرًا أنّ ذلك ينافي العفّة . وقــد ورد هــذا التنبيــه الأخلاقي بصورة تعميميّة تنفي أن يكون خاصًا بالعذاري فقط؛ إذ جُعلت علّته العفّة، وهي واجبة على العذاري وغيرهن. وجاء النهي عن ترك احترام المواصفات الدينيّة للحجاب؛ مما يعين أنَّ الحجاب فرضٌ في ذاته!

۱۸۳ The Columbia Encyclopedia, New York: Columbia University انظر؛ Press, 190. p.17.-171,

انظر؛ Augustine, Seventeen Short Treatises of S. Augustine Bishop of Hippo, Oxford: John Henry Parker, ۱۸ε۷, pp. ۳۳٤-۳۳۰

وصرّح قديس الكنيسة «أوغسطين» في رسالته إلى قسيس اسمه «بوســيديو» «Possidio» أنّ الذين هم «من العالم»-أي المنشغلين عن الآخرة بلذائد الدنيا الدانية-يبحثون عن الطريق لإرضاء زوجاهم إن كانوا رجالاً، ويبحثن عن الطريق لإرضاء أزواجهن إن كنّ نساءً، أمّا النساء اللواتي يعملن بما أمر به الرسول ١٨٠٥ ، فإنمن يغطين رؤوسهن وإن كنّ متزوجات. « illi ، autem cogitant quae sunt mundi, quo modo placeant vel viri uxoribus vel mulieres maritis, nisi quod capillos nudare feminas, quas etiam «caput velare Apostolus iubet, nec maritatas decet

وقرّر في مؤلّفه «حول أعمال الراهب» «De Opere Monachorum» كغيره من الآباء-أنَّ على المرأة أن تغطى حسدها، بما فيه الرأس؛ لأنَّها ليست صورة الله، بخلاف الرجل الذي قرّر الكتاب المقدّس أنّه صورة الله؛ ليكون ذلك علّه أخرى -مع الدعوة إلى العفة-، لفرض الحجاب على النساء.



#### يوحنا ذهبي الغم

ولد قديس الكنيسة ((يوحنا ذهبي الفم)) «Ιωάννης ο Χρυσόστομος)، سنة ٣٤٧م وتوفى سنة ٤٠٧م .. كان رئيس أساقفة القسطنطينية .. اشتهر ببراعته في الخطابة .. كان

James Houston Baxter, Select Letters by Augustine, Ma: انظــر؛ Harvard University Press, 19AA, pp. £YA-£Y9

۱۸۵ ر.مما يقصد به ((بولس)).

Alvin J. Schmidt, Op. Cit., p. 175

كثير التأليف .. من أهم كتاباته، تعليقاته المطوّلة على أسفار من الكتاب المقدس .. تعتبر أقواله المحفوظة إحدى أهم المراجع المعتمدة في الكنائس التقليديّة لنصرة مذاهبها، ويكثر الاستدلال بكتاباته في مؤلّفات رجال الدين الكنيسة المصريّة المرقسيّة الأرثودكسيّة ..

## المجاب عند يوحنا ذهبى النم:

لقديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» مواعظ شهيرة، تعرّض خلالها لشرح نصّ الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٤/١١ - ٥ : «فَكُلُّ رَجُلٍ يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأُ، وَعَلَى رَأْسِهِ غِطَاءٌ، يَجْلِبُ الْعَارَ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى رَأْسِها غِطَاءٌ، تَجْلِبُ الْعَارَ عَلَى رَأْسِها» وَكُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ، وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِها غِطَاءٌ، تَجْلِبُ الْعَارَ عَلَى رَأْسِها»

وقد قال في التعليق على هذا النصّ إنّ «بولس» لم يأمر الرجل بكشف الرأس طوال الوقت، و ١٨٩ وإنّما فقط حال صلاته، لكنّه «أمر المرأة أن تكون كامل الوقت مغطاة.»

وعلّق على نصّ الرسالة الأولى إلى كورنثوس ١٠/١١: «لِلذَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ عَلَى وَ وَتَ الـصلاة، رَأْسِهَا عَلاَمَةَ الْخُصُوعِ، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ.» بقوله: «يعني أنّه ليس فقط في وقت الـصلاة، وإنّما عليها أن تكون دائمًا مغطاة».

۱۸ انظ: ۱۰۱ه The Columbia Encyclopedia

١٨٩

The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, Tr; members of the english church, Oxford: John Henry Parker, 1460, p.

١٩٠ نفس المصدر السابق

وأضاف في وصف شكل حجاب المرأة في تعليقه على الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٢/١٦؟ بأنّ على المرأة أن تكون: «محميّة من النظر، من كلّ جهة.» ، وفي ترجمة انجليزية أخرى لنفس النصّ : «ملفوفة من كلّ جهة.» ؛ مما يعني أنّ قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» يرى وجوب النقاب على المرأة النصرانيّة!



## أعبرور

ولد قديس الكنيسة «أمبروز» سنة ٣٣٧م وتوفي سنة ٣٩٧م .. كان أسقفًا لمدينة ميلانو .. يعتبر من أئمة اللاهوتيين في القرن الرابع .. كان له اهتمام بالجانب الأخلاقـــي النـــصراني،

191

> ۱۹۱ «sheltered from view on every side»، المصدر السابق، ص ۵۵۳

> > 198

Nicene and Post-Nicene, NY: Christian Literature Publishing Co.,

NAS.) Revised and edited for New Advent by Kevin Knight.

<a href="http://www.newadvent.org/fathers/rr.nr.ntm">http://www.newadvent.org/fathers/rr.nr.ntm</a>

195

The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, p. 771

بالإضافة إلى اللاهوت والليتورجيات .. من أهم مؤلّفاتــه : «De officiis ministrorum» وهو في ثلاثة كتب حول الأخلاق النصرانيّة ..

## المجاب عند أعبروز

تحدّث قديس الكنيسة «أمبروز» أعن الحجاب في مؤلفه «حول العذارى» « De » «Virginibus ».. ودلّت عبارته فيه على أنّه يراه إلزاميًا لكلّ النساء؛ فقد قال في لغة صارمة، محذّرة : «هل يوجد شيء أكثر إثارة للشهوة من الحركات غير اللائقة لعرض عري هذه الأعضاء التي غطّتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتها، واللهو بإطلاق النظر، وإدارة العنق، وإرسال الشعر».

وقال في كتابه «حول التوبة» «De Paenitentia»: «لندع العرف نفسه يعلّمنا. تغطّي المرأة وجهها بنقاب للسبب الآتي؛ وهو أن يكون احتشامها محميًا في المكان العام، وألا يلتقي وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه... إذا كانت تغطّي رأسها بالخمار حتّى لا تَرى أو تُرى (ولو) عن غير قصد (لأنّه إذا كان الرأس مغطى؛ كان الوجه مغطى)، فكم بالأحرى أنّه عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة؛ حتى إنّها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانًا مترويًا ١٩٨٨

The Encyclopaedia Britannica,١/ ٧٩٨-٧٩٩ (١٩١٠),The Oxford انظر؛ Dictionary of Saints, pp.٢٠-٢١

١٩٦ يكتب اسمه في المؤلّفات العربيّة عادة: «أمبروسيوس»

Ambrose, 'Concerning Virgins,' in The Nicene and Post-Nicene

Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1843, 11/ 780

The Nicene and Post-Nicene Fathers, 1./rs.



## म्ह्य क्षित्रहर्णाः

# المجاب عند توعا الأكويني:

نقل قدّيس الكنيسة «توما الأكويني» الجزء الخاص بالحجاب في رسالة قديس الكنيسة «أوغسطين» إلى صاحبه «بوسيديو» الذي ذكرناه سابقًا دون أن ينكر معناه أو يردّ دلالته، وإنما أضاف أنّ المرأة إذا كانت تعيش في بيئة ترى وجوب الحجاب، فإنّها آثمة إن نزعته. وإذا كان العرف لا ينكر نزع الحجاب؛ فإنّ هذا العرف «non sit laudabilis» أي: «غير جدير بالثناء»، وإن لم تكن هي آثمة في هذه الحال.

۱۹۹ لا يعتبر «توما الأكويين» من آباء الكنيسة، وإنّما هو وريث فكرهم في القرون الوسطى.

Frank Thilly, History of Philosophy, New York: H. Holt and انظر؛ Company, ۱۹۱٤, pp. ۱۹۱-۲۰۳

The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Second and انظر؛

Revised Edition, ۱۹۲۰, Literally translated by Fathers of the English

Dominican Province http://www.newadvent.org/summa/۲۱۶۹.htm

ولا شكّ أنّه يلزم ممّا قاله «توما الأكويني» تأثيم النصرانيات في الــبلاد العربيّــة؛ لأنّهــن لا يرتدين الحجاب في بيئة ترى وجوبه!

\*\*\*

لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الآباء على فريضة الحجاب، ونشأت فيها الرخاوة في الأحكام المحدثة. ولمّا ظهر التيّار البروتستاني، شنّع أعلامه على الفساد الأخلاقي المستشري في البلاد بسبب فساد البابوات، وطُرح أمر العفّة بالنسبة للنساء من جديد، وأبرزَ عدد من أعلام البروتستانت أهميّة العناية باللباس كمظهر نصراني حدير بالعناية، وقد كان لهذا الفكر حضور في حياهم الخاصة، فهذه «Katharina von Bora» زوجة «مارتن لوثر» قد التزمت بارتداء غطاء للرأس حتى بعد تركها للرهبنة، وكان كبار أعلام مؤسسي المنه البروتستاني عكبرون فضيلة الحجاب «كجون نوكس» «John Knox» و«كالفن» الذي قال: «إذا سُمِح للنساء أن يكن كاشفات للرأس، فسيؤول هن ذلك إلى أن يستبحن كشف كامل صدورهن، وسيقمن بعرض أنفسهن وكأنّهن في استعراض وقح، سيكن صفيقات إلى درجة أنه لن يكون هناك مجال للعفّة والحياء.»

\*\*\*

# الحجاب هم المجامع الكنسيّة:

قرّر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلاديًا، بقيادة قديس الكنيسة «باتريك»، أنّ زوجة القسيس: «لا بدّ أنّ تتحجّب عندما تخرج من البيت.» \* في مراعاة لحرمة عورة زوجة القسيس.

<sup>7.7</sup> 

John Calvin, Men, Women and Order in the Church: Three Sermons, tr. Skolnitsky, p.11 (Quoted by, Ali Shehata, op. cit., p.11)

۲۰۳ Alvin J. Schmidt, Op. cit., p.۱۱۳ انظر؛

# الحجاب مر التقليد الكنسي:

مما يعجب له العاقل أنّ المنصّرين لا يستنكفون من التشهير بالمسلمات لتغطيتهن شعورهن؛ رغم أنّ هؤلاء المنصّرين أنفسهم يملؤون بيوتهم ودور العبادة التي يقومون عليها بصور «مريم» أمّ المسيح وهي ترتدي الزيّ الإسلامي .. مسبلة لباسها على عورتها .. فهلا سخر القوم، إن كانوا من أهل (العدل) و(الإنصاف)، من (أمّ إلههم) التي ترتدي نفس زيّ المسلمات؟!!

وبالنظر في أهم الكتب القديمة التي تمثّل الأحكام التي فرضتها الكنيسة على النصارى في القرون الأولى؛ سنلاحظ بجلاء حضور (الحجاب) كفريضة ربّانية لا تعفى منها المرأة إذا تجاوزت عتبة بابما وكانت في محضر الرجال.

جاء في مقال للأستاذ (جمال سلطان) : «الوزير «جوليانو أماتو» أعلن أنه لا يمكنه معارضة ارتداء المرأة

....

المسلمة في بلاده للحجاب، وذلك لسبب واضح وبسيط وهو أن السيدة مريم العذراء كانت تضع الحجاب على رأسها أيضًا، وهي أقدس امرأة عرفها التاريخ، كما ألها واحدة من أربع نساء هن الأكمل في بني الإنسان حسب التصور الإسلامي وكما ورد في الحديث النبوي، ومعها السيدة حديجة والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة آسية امرأة فرعون. وزير الداخلية الإيطالي كان يواجه الترعات العلمانية المتطرفة التي تنادي بالتصدي لظاهرة الحجاب التي انتشرت بين النساء المسلمات في إيطاليا حتى النساء الإيطاليات اللاتي أسلمن، واعتبروا ذلك احتراقًا خطيرًا للثقافة المسيحية، «جوليانو أماتو» قال لهم: إذا كانت العذراء محجبة، فكيف تطلبون مني رفض أي امرأة تتحجب، أو حسب نصه الحرفي: «إن المرأة التي حظيت بأكبر نصيب من المحبة على مر التاريخ وهي السيدة العذراء تصور

جمال سلطان (۲۷ - ۷ - ۲۰۰۷): (حجاب السيدة مريم العذراء)، صحيفة (المصريون) الإلكترونية

دائمًا وهي محجبة». وزير الداخلية الإيطالي كشف عن كارثة أخرى لدى المتطرفين العلمانيين، وهي ظهور تيار ثقافي جديد بينهم يطالب (بتعديل) اللوحات التي تظهر السيدة مريم العذراء وهي تضع الحجاب على رأسها،

ويطالبون بإلغاء هذا المشهد ونشر لوحات لها وهي سافرة بدون الحجاب !»

#### اكسقولية:

يعتبر كتاب «الدسقولية» أحد أهم المراجع التعبّدية والتشريعية والسلوكية للكنائس الأولى وللكنيستين الأرثودكسية المصرية أو الحبشيّة اليوم؛ وهو يضم -كما يزعم القوم-تعاليم عباديّة وسلوكيّة كثيرة لرسل المسيح الاثني عشر أوقد جاء فيه إلزام المرأة بالحجاب:

7.0

الدسقولية Didascalia: كلمة من الأصل اليوناني ((ديدسكاليا)) ومعناها ((تعاليم)). تعتقد الكنيسة الأرثودكسيّة أنّ هذا الكتاب هو ((مجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواجبات خدّامها وشعبها.)).

وقد حاء في مخطوطةٍ لكتاب في الشرائع الكنسيّة ((لأبي إسحاق ابن العسّال)) النصراني -محفوظة في مكتبة جامعة كمبردج (١٦٧٨م) قول ((أبي إسحاق)) حول المراجع التي اعتمدها في كتابه في الشرائع الكنسيّة -بلغة ركيكة- ((والكتاب الثالث الموسوم بالدسقالية أي التعاليم تضمن أنه احتمع على وضعه بايرشليم.

الرسل الحواريون الاثناعش. والرسول السماوي بولس. ويعقوب بن يوسف. المسمى أحا الرب. أوّل أساقفة يروشليم. وهو كتاب مشحون علوما. مملو فرايض الإلهية مفعم أحكاما روحانية. وبعضها عالمية. وأكثر ما تضمنه. استشهادات من الإنجيل المقدس. ومن كتب العتيقة. وعدة أبوابه فيه تسعة وثلاثون بابًا والرمز عليه في هذا الكتاب بثلث أحرف. وهي دسق أي دسقالية وإذا أردت المقابلة عليه. بما ينسب إليه. في هذا الكتاب فلا تجعل عمدتك. في كله شرح صدور أبواب الفصل. كل اطلبه في المنسوب إليه في هذا الكتاب. فإنّك تجده إما في وسطه. وإما في آخره. وكذلك افعل في جميع ما يشكل عليك من هذا الوجه. في قوانين الملوك وغيرها. وهذا الكتاب عني بإخراجه القبط خاصة دون غيرهم وليس فيه ما تنفيه البيعة. ولا يباين صحف الشريعة. كل جميعه لا الكتاب عني بإخراجه القبط خاصة دون غيرهم وليس فيه ما تنفيه البيع الثلاثة. ولما الستشهد فيه بكتب الأصول العتيقة والجديدة.) والجديدة.) والمحتومة المواقع المتفق عليها في البيع الثلاثة. ولما استشهد فيه بكتب الأصول العتيقة والجديدة.) وP. Syriac, London: C. J. Clay and Sons, ۱۹۰۳)

7 . 7

 «لا تتشبهن بحؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات. اهتمي بزوجك لترضيه وحده. وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تُصانين عن نظر 7.7 الأشرار.»

بل حاء التصريح بأمر النقاب: «لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور. واذا غطت وجهها فتغطيه بفزع من نظر رحال غرباء. »!! تبدو الترجمة السريانيّة أكثر وضوحًا في قولها: «إذا كانت هناك حمّامات للنساء في المدينة أو الحي؛ فلا تذهب المرأة المؤمنة لتغتسل في الحمّامات مع الرحال؛ إذا كنتِ تغطين وجهك أمام الرحال الأحانب بغطاء العفّة، فكيف تذهبين مع الرحال الأحانب المي الحمّامات؟»

وحاء أيضًا في «الدسقوليّة»: «يكون مشيكِ ووجهك ينظر إلى أسفل، وأنت مطرقة مغطاة من كالمنافع والمنافع المنافع ال

## التراث الرسولي:

كتاب «التراث الرسولي» «Apostolic Tradition» هو كتاب ينسبه التقليد الكنسي إلى قـــديس ۲۱۱ الكنيسة اللاهوتي الروماني «هيبوليتوس» ، وتعتبره الكنيسة الأرثودكسية المصرية أحـــد أهـــم

Otto Friedrich August, Two Thousand Years of Coptic انظـر أيــضا؛ Christianity, Cairo: The American University in Cairo Press, ١٩٩٩, p. ٤٦

۲۰۷ الدسقولية، ص ۲۷

> ۲۰۸ المصدر السابق

Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac, London: C. J. Clay and Sons, 19-17, p. 1-7,

۲۱۰ الدسقولية، ص ۲۷ مراجعها في العبادات الطقوسية، وهو «يتحدث عن الأحكام الكنسية، وطقوس الرسامات، والرتب الكنسية، و حدمة الافخار ستيا، والعماد» ويعكس حالها في القرن الثاني و بداية القرن الثالث.

جاء في كتاب «التراث الرسولي» أنّ الحجاب الذي على المرأة أن ترتديه أثناء العبادة، لا بد أن يكون تُخينًا: «وليس مجرد قطعة من الكتان؛ لأنّ ذلك ليس تغطية». ويقول صاحبا كتـــاب «أصول المسيحيّة» «The Origins of Christianity» إن الإلزام بارتداء الحجاب هنا، هـــو «في ٢١٥ ٢١٤ كلّ وقت على الظاهر» ؛ أي أنّه غير مخصوص بحضور القداس.

### المراسيم الرسولية

جاء في كتاب: «المراسيم الرسولية» «The Apostolic Constitutions» \_\_وهو يعــرف أيضًا في بعض المراجع العربيـة باسم «الفرائض الرسولية»- ويعود إلى القرن الرابع أنه وتعتـــبره الكنيسة الأرثودكسية المصريّة أحد مراجعها التشريعية الأولى:

Dom B. Botte, Hippolyte de Rome: La Tradition Apostolique, dans 'Sources Chrétiennes' n: 11, Paris 1927

(نقله د. جورج عوض، مقدمة في علم الليتورجيات، المركز الأرثودكسي للدراسات الآبائية، نسسخة

Hippolytus, On the Apostolic Tradition, tr. Alistair Stewart-Sykes, New York: St Vladimir's Seminary Press, Y . . 1, p. . . . . . . . . . . . . . . . .

Apparently at all times +10

انظر؛ Charles Bigg, The Origins of Christianity, Oxford: Clarendon Press, 19.9, p. 179

The Apostolic Constitutions: كتاب من ثمانية أجزاء، تقول «الموسوعة الكاثوليكية » (New York: The Universal Knowledge Foundation, ۱۹۱۳)، ۱۳۶۱ إنّه عثل وثيقة They are to-day of the highest » والرابع ( القرنين الثالث والرابع ( القرنين الثالث والرابع ( القرنين الثالث والرابع ( value as an historical document, revealing the moral and religious conditions and the liturgical observances of the third and fourth « centuries

هيبوليتوس روما Hippolytus of Rome: (١٦٠٠م-٢٦٥م) يقول التراث الكنسي إنّه أحد تلاميـــذ قديس الكنيسة ﴿إيرانيوس››. يعتبر أحد أغزر كتّاب الكنيسة تأليفًا في بدايات النصرانية. تعتبره الكنيسة من أعلام

The Columbia Encyclopedia, p.۸۹۸ انظر ۲۱۴

رولّا تكونين في الشارع، غطّي رأسكِ؛ لأنّك بهـذه التغطيـة ستتحاشـين أن يـراك المتسكّعون.»

رإذا أردتِ أن ترضيه (عريسك الـسماوي)؛ غطّي رأسك لمّا تكونين في الشارع، غطّي راودتِ أن ترضيه (عريسك السماوي)؛ غطّي وجهك لتمنعي النظرات الطائشة.»

وجاء في هذه الوثيقة في سياق آخر في عدم السماح للمرأة أن تستحم في أماكن يوجد فيها رحال: «فإذا كان على المرأة أن تغطّي وجهها وأن تخفيه بحشمة عن الرحال الأحانب؛ فكيف تتعرّين في الحمام أمام رحال.»

### المجموع الصفوي:

جاء في كتاب «المجموع الصفوي» الذي يعد أحد أهم المراجع التشريعية للكنيسة الأرثودكسية المصرية: «إذا مشيت في الطريق فغطّي رأسك بردائك وتغطي بعفة؛ فإنك تصونين نفسسك من الناس الأشرار، ولا تزوّقي وجهك فليس فيك شيء ينقص زينة. وليكن وجهك ينظر إلى أسفل مطرقة وأنت مغطاة من كلّ ناحية.» .. وعلّل ذلك بقوله: «لئلا تكون سببًا في إثارة الشهوة الرديئة في من ينظر إليها؛ فتجلب عليه الخطية؛ لأنه يكون مخالفاً للوصية: «من نظر إلى امرأة ليشتهيها؛ فقد زن بما في قلبه» (متّى ٢٧/٥)»

. ۲۱۹ المصدر السابق

> ۲۲۰ المصدر السابق

٢٢١ العسال، المجموع الصفوي، الكليّة الإكليريكيّة واللاهوتيّة للقبط الأرثوذكس، د.ت، ١٤٨/٢

> ۲۲۲ المصدر السابق

R. H. Cresswell, the Liturgy of the Eighth Book of 'The Apostolic 'انظر؛ Constitutions', p.۹

Alvin J. Schmidt, op. cit., 170

#### شبهة:

قد يقول قائل من النصارى إنّ ما قرّره آباء الكنيسة وما أثبته التقليد الكنسي، هــو (١) مجــرّد احتهاد ظرفي، وهو (٢) خاص بالبيئة التي عاش فيها السابقون!

### الجواب:

هذا الاعتراض هو في حقيقته هروب من مواجهة الحقيقة؛ لأنَّ:

- ❖ أقوال آباء الكنيسة، خاصة إذا كانت مما هو مجمع عليه بينهم، تعتبر مصدرًا من مصادر التشريع المعصوم في الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثودكسية .. و لم نر من الآباء من نصّ صراحة على إباحة كشف الرأس، وقد نقل النقّاد الغربيون-ممن لا صلة لهم بالإسلام- إجماع الآباء على هذه الفريضة.
- ❖ لو فرضنا-جدلاً- وجود أقوال لآباء آخرين يرون وجـوب الـسفور أو اسـتحبابه أو جوازه، فإنّ ذلك لا ينفي أنّ أعظم الآباء كانوا يرون وجوبه. والأصل أن يؤخذ قـول أئمة آباء الكنيسة، ولا تتبّع الاجتهادات التي يقول بما قلّة ─إن وجدت أصلاً-!
- ❖ تؤمن طائفة البروتستانت -الرافضة لقداسة أقوال آباء الكنيسة- بحتمية تسديد الروح القدس لكل احتهاد حتى يوافق الصواب .. وهاقد علمنا أن الآباء الذين هم أئمة الكنيسة وعظماؤها وأطهر من فيها (كما هو مُعتقد أئمة البروتستانت أنفسهم)، قد أجمعوا على أمر الحجاب، فهل كان روح القدس غائبًا عنهم لمّا قالوا ما قالوا؟!!
- ❖ لا توجد أيّة حجّة من كلام آباء الكنيسة أنهم كانوا يفتون لواقعهم فقط؛ بـــل كانـــت أقوالهم صريحة في أنّ اللباس الذي يتحدثون في شأنه، هو لباس المرأة في كلّ زمان ومكان ... وهو أيضًا نفس الأمر فيما يتعلّق بالتشريع الكنسي المبكّر ..
- ♦ العلّة الكبرى لضبط الآباء لحدود اللباس الشرعي للمرأة في النصرانيّة، هي منع الفتنة بين وردع التسيّب الجنسي، وهي علّة لا ينسخها تغيّر الزمان ولا تبدلّ المكان؛ لأنّ الفتنة بين الرجال والنساء، هي نفس الفتنة في كلّ زمان ومكان، ولأنّ الانحلال الجنسي مرذول في كل وقت وبيئة . .

السؤال الذي يلح في فرض نفسه الآن هو: لماذا لا ترتدي المرأة النصرانية الأرثودكسية في مصصر النقاب -أو تغطى حسدها كلّه عدا الوجه-؛ مادام الحكم بوجوب التقيّد بالحجاب قد ورد بصيغة الإلزام والجزم في التقليد المتلقى من الرسل، هذا التقليد الذي قال في تعريفه بابا الكنيسة المصرية الأرثودكسيّة «شنودة الثالث»: «هو كلّ تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي، غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقدس، في موضوعات ربما لم تذكر في الكتاب، ولكنها لا ٢٢٤ تتعارض معه في شيء ما.» ووصفه بأنه: «حياة الكنيسة، أو هو الكنيسة الحيّة»؟!! ألا يعتبر إذن- ترك الحجاب أو النقاب من طرف النساء النصرانيات في مصر؛ هدمًا للدين، و قتلاً «للكنيسة الحيّة»?!!!

\*\*\*

# الحجاب فم التاريخ النصرانم:

شهد معجم «Dictionnaire des antiquités chrétiennes» عند حديثه عـن لبـاس النصاري الأوائل أنّه: «عامة، كان الرجال يظهرون في الأماكن العامة برأس مكـشوف، وكـان النساء ير تدين الحجاب.» «En général, les hommes se montraient en public النساء ير تدين الحجاب. A Dictionary of Christian » وفصّل معجم (tête nue, et les femmes voilées

شنودة الثالث، اللاهوت المقارن الجزء الأول-، القاهرة: الكليّة الإكليريكيّــة للأقبــاط الأرثــودكس، ١٩٩٢م، ط٢، ص٥٠

۲۲۶ المصدر السابق، ص ٥٦

Joseph Alexander Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1870, p. 704

قال المطران «ايزيدور بطيخة» - مطران كنائس حمص وحماة ويبرود للروم الكاثوليك- في حوار مع صحيفة (القدس العربي) بتاريخ (١٦/١١/٢٠٠٩) تحت عنوان: «المطران ايزيدور بطيخة: إذا كان الحجاب أداة للمساعدة نحو التقاء أعمق مع الله ونحو إنسانية أحسن فلتتحجب كل نساء الأرضي) :

Antiquities» الأمر بقوله إنّ النساء النصرانيات كنّ يلبسن غطاءً للرأس يوافق أعراف بلادهن ٢٢٦ ومقامهن.

وتذكر الموسوعة البريطانية الإلكترونية السنة ٢٠٠٨م في مقال: «خمار» «wimple» أنّ النسساء في أوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية القرن الرابع عشر، قد ارتدين المصور واسعة حمارًا يغطّي الرأس ويلتف حول الرقبة والخدين والذقن؛ متأثرات في ذلك كما تقول هذه الموسوعة بالمسلمات، بعد عودة الجنود الصليبيين من بلاد المسلمين. ولم يكن هذا الشكل في اللباس بذلك مخالفًا لأحكام الكنيسة، بل هو موافق لأوامر الحجاب فيها من قبل، وقد استُجلِب من ناحية الشكل (كموضة) جديدة واردة من العالم الإسلامي.

(الحجاب في تاريخ المسيحية كان فريضة وهذه الفريضة جاءت بتأثير من التمازج بين المسيحية واليهودية، فكلنا يعرف المسيحية قد انطلقت من الكنيس اليهودي، المجتمع اليهودي والعلاقة وطيدة بين اليهودية والمسيحية بسبب النبوءات القديمة التي كانت قد تنبأت عن السيد المسيح يمجيئه.))

(ولهذا الكنيسة اليوم لا تتمسك بالحجاب رغم الها تمسكت برمزيته والبرهان على ذلك أن راهباتنا يتحجبن إلى اليوم)

(الحجاب في المسيحية اليوم هو رمز رغم أنه كان فريضة في تاريخ المسيحية وأنه كان في بعض الحقبات التاريخية في المسيحية عار على المرأة أن تظهر شعر رأسها إلا لزوجها أو للمقربين، كما هو في الإسلام حاليًا.)) رابط إلكتروني للحوار من صحيفة (القدس العربي):

www.alguds.co.uk/archives/۲۰۰۹/۱۱/۱۱-۱٦/gma.pdf

William Smith and Samuel Cheetham, eds. A Dictionary of انظر؛ Christian Antiquities, ۱/۷٦١

انظر الموسوعة البريطانيّة الالكترونية لسنة ٢٠٠٨:

"Wimple." Encyclopædia Britannica. ۲۰۰۸.

Encyclopædia
Britannica Online Library Edition. 11 July 11.1.
<a href="http://www.library.eb.com/eb/article-1.777127">http://www.library.eb.com/eb/article-1.777127</a>.

وكانت المرأة المصرية الأرثودكسة طوال تاريخها حتى بداية القرن العشرين، ترتدى الحجاب، كما نقلته «فيبي أرمانيوس» –التي يظهر من اسمها أنّها نصرانية - في مقالها عن المرأة في مصر ضمن كتاب: «موسوعة النيساء والثقافات الإسلامية» (Encyclopedia of Women and Islamic Cultures) «تاریخیًا، کان کل من النساء القبطیات و المسلمات یر تدین النقاب حتی بداية القرن العــشرين.» « Historically, both Coptic and Muslim women wore try... ونقلت لنا الموسوعة... the veil until the turn of the twentieth century الإنجليزية «The English Cyclopaedia» الصادرة سنة ١٨٦٧م أنّ عامة النساء النصرانيات في مصر (القبطيات كما تسميهن) يرتدين النقاب في ذاك الزمان.

بعض الفرق النصرانية اليوم — (المينوتيين) و(الآمش) على سبيل المثال –لازالت تحافظ على أمر ارتداء غطاء الرأس بأمر من رؤساء الكنيسة؛ بدعوى أنَّ غطاء الرأس ما هـو إلا رمـز خضوع المرأة للرجل وللربُّ ، وهو نفس التفسير الذي قدمه «بولس» في العهد الجديد.

Afsaneh Najmabadi and Suad Joseph, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden: Brill, Y.T., Y/YT.

Charles Knight, The English Cyclopaedia, London: Bradbury, انظب؛ Evans, 1277, 7/192

٢٣٠ المينونيت Menno Simons: نسبة إلى Menno Simons الكاتب والعالم الأناببتستي. وتعين عبارة (منّونيت)، مجموعة من الجماعات حول العالم ترى أن أصولها تعود إلى حركة «الأناببتيست» في القرن الـسادس عشر ميلادياً. أصول المينونتيين أربعة: (١) التأكيد على أهمية التعميد للكبار المؤمنين (٢) معارضة الحرب (٣) سيادة المسيح (٤) أهمية الالتزام الكنسي. ويبلغ عدد أفراد المينونتيين اليوم ٩٠٠ ألف بالغ، ثلثهم تقريبًا يعيشون في أمريكا الشماليّة. (انظر؛ William H. Swatos, ed. Encyclopedia of Religion بعيشون في أمريكا الشماليّة وانظر؛ and Society, CA: Rowman Altamira, 1991, p. 195

الآمش: فرقة انفصلت عن المينونت على يد قس اسمه «جاكون أمّانً» «Jacob Ammann» سنة ۱٦٩٣م.

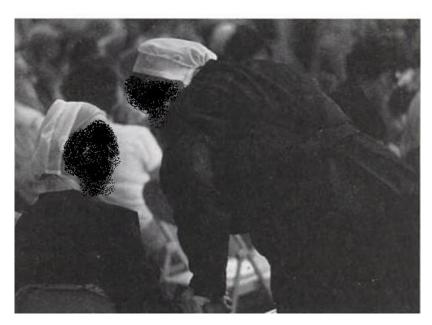

مرأتان من (الآمش) في اجتماع صيفي

ولنا أخيرًا أن نطرح سؤالاً منطقيًا لعامة النصارى: ﴿أَيُّهُمَا يُوافَقُ الْعَقْـُ لِ وَالْمَنْطُـقُ: قُـُول الكاثوليك والأرثودكس إنّ الراهبة تغطي رأسها وتلبس الجلباب الواسع غير الملوّن؛ لأنّها تعتقد أنها ستكون عروس إلهها يسوع المسيح (!!!؟) يوم القيامة!!؟ أم قول المسلمين إنّ تغطية المرأة نفــسها هو أمر بالعفّة لكلّ امرأة صالحة، وغايته منع افتتان الرجال بالنساء، وحراسة الفضيلة بين الناس في الدنيا؟!!

سؤال يحتاج إلى إحابة عاقلة.. من فتاة أو امرأة واعية!!

۲۳۲ Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture, :انظر في لباس نساء الآمش Maryland: JHU Press, Y··· I, revised edition, pp. I - IT

Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture, Maryland: JHU Press, Y... , revised edition, p. 77

إذن؛ إذا كان النصارى يزعمون الإخلاص إلى دينهم واليقين في صلاح أحكامه، فعليهم أن يعملوا بأوامر الحجاب الواردة فيه، بدل الالتفاف حوله، والتشهير بالحقّ الوارد في القرآن المجيد!!! وأخيراً .. أقول لكِ أيّتها المحجّبة :

سيري لمحدكِ تحت ظل عفافِ \*\*\* وتجملي بمطارف الألطافِ ما الدرّ وهو محرد عن حرزه \*\*\* بمقدر كالدّر في الأصداف

اللهم هل بلّغت . . ؟ اللهم فاشهد! اللهم هل بلّغت . . ؟ اللهم فاشهد! اللهم هل بلّغت . . ؟ اللهم فاشهد!

# أيقونات نصرانيّة ((لمريم)) عليها السلام - رمز العضّة عند الكنيسة-وهي ترتدي الحجاب في جميعها ا

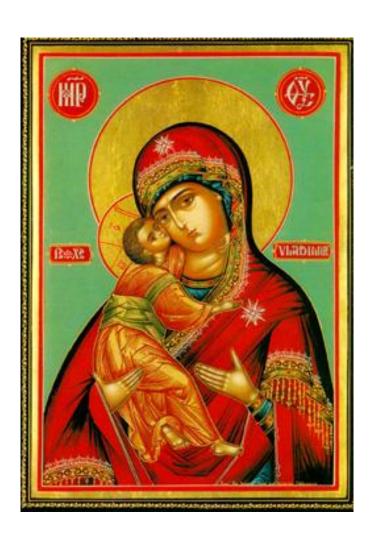





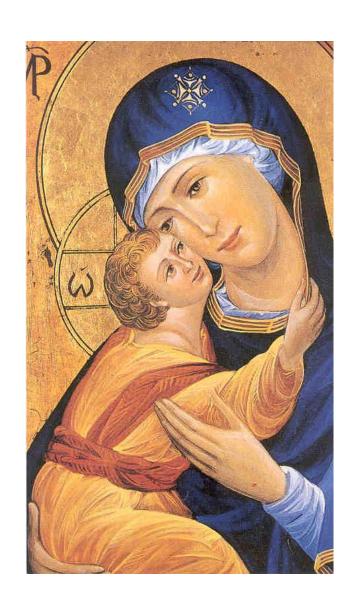



# كلمة في الختام

# كنب أخرى للمؤلف

# (المرأة بين إشراقات اللإسلام وافتراءات المنصرين

موسوعة إسلاميّة في الردّ على شبهات المنصّرين حول مقام المرأة في الإسلام جولة بين كتب النصارى بلغاتها الأصلية، ومؤلّفات آباء الكنيسة، والدراسات الأكاديميّة المحقّقة ... في أكثر من ٨٠٠ صفحة

تقديم العلامة (د. محمد عبد المقصود)



## محمر صلى (لله عليه وسلم في الكتب المقرسة

أوّل كتاب باللغة العربيّة في بحث البشارة بالرسول صلّى الله عليه وسلّم في الكتب المقدسة للنصارى واليهود والهندوس والصابئة والبوذيين والمجوس، في أكثر من أربعمائة صفحة



# بشرى موسى عليه بمحمر صلى (لله عليه وسلّم لل بيسوع تعريب لكتاب الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، ودفع تفصيلي لاعتراضات المنصرين عليه

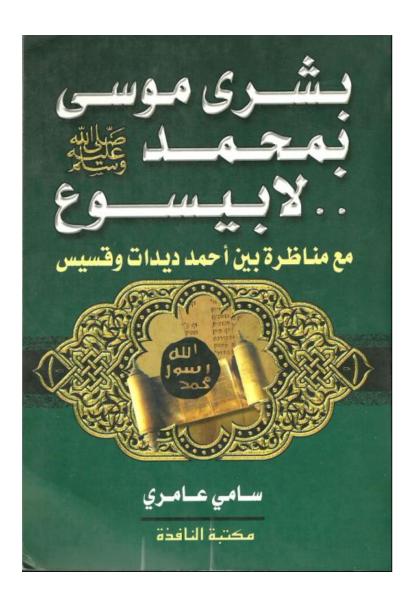

# قيامة (السيع من الموت .. حقيقة أم خرافة؟

رد علمي تفصيلي على أشهر كتاب في المكتبة النصرانيّة العربيّة في إثبات أهم عقيدة نصرانيّة .. وجولة في كتابات كبار اللاهوتيين الغربيين في أحدث دراساتهم النقديّة في موضوع (قيامة المسيح من الموت): عقيدة، ونصاً، وتاريخاً ...

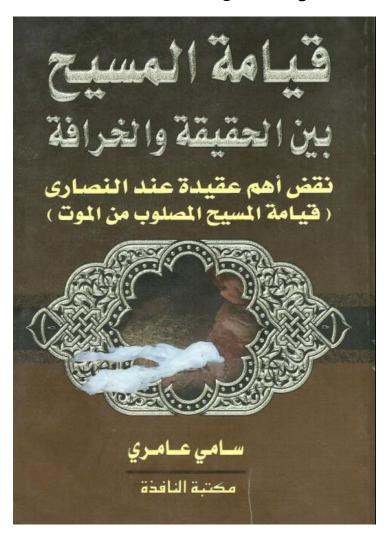

نقض شبهة (قتباس (لقرآن (الأريم من أكتب (ليهرو والنصارى أوّل كتاب في المكتبة العربيّة الإسلاميّة مخصّص للردّ على شبهة عمرها أربعة عشر قرنا (١



(الحقائق العلمية الحريثة .. بين إعجاز القرآن الاثريم وأخطاء التوراة والإنجيل بحث علمي في كتب أهل الكتاب بلغاتها الأصلية ومخطوطاتها الأقدم، ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم،، في موضوع الحقائق العلمية الثابتة اليوم

